# مِوسُوعِيْن تفكاسيرالعُ تزلة ()

تفسيت بر أبي سن المعظرين محرالأضفها بي المتقف المتقفة عمر المتعدد المتقادية

> جميُّع واغِيُّادُ وجُفتيُّه الْدَّكَوْبِهِ خَضْبِر<del>َ عُسِّ</del>مَّد بِنْهِسَا

تنديم الذكتوُئر رّضوَان <u>السّ</u>يد رَبُّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً

رَبُّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً

رَبُّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً

# بيتيب لمِللهِ البَحْرِ الحَمْرِ الحَدِيثِيمِ

# الباب الأول

# أبو مسلم محمد بن بحر الأصفعاني

وتفسيره "دراسة تحليلية"

# بيني لِللهُ الرَّحْمُ الرَّحِمُ الرَّحِينَ مِ

# أبو مسلم، مدمد بن بحر الأصفعاني وتفسيره

#### ١- اسمه ولقيه:

ذكر صاحب هدية العارفين اسمه هكذا: محمد بن علي بن مهربزد بن هر، أبو مسلم الأصفهاني (1). كان متكلماً معتزلاً وكاتباً مترسلاً، وبليغاً جدلاً، وعالماً بالتفسير وصنوف العلم. من أهل أصفهان، ولي أصفهان وبلاد فارس للمقتدر بالله العباسي، واستمر إلى أن دخل علي بن بابويه أصفهان في منتصف أن القعدة سنة ٣٢٦ هـ(1).

#### ۲- تفسیره:

صنف الأصفهاني تفسيرا للقرآن سماه "جامع التاويل لحكم التنزيل" (١٠)، والمسمّى ابضاً شرح تأويل القرآن وتفسير معانيه ، وعرض ابن طاووس نتفاً منه في كتابه سعد السعود "ضمن عنوان شرح تأويل القرآن..... (١٥)

وتنسير الأصفهاني هذا مفقود ولم يصل إلينا. ويضمُّ أربعة عشر مجلداً الله مذهب المعتزلة، وعلى بعض الأخبار ٢٧ مجلداً الله وقد جمع سعيد

<sup>(</sup>١) هدية العارفين ٢/ ٧١.

<sup>(</sup>١) راجع عنه الواقي بالرفيات ٢٤٤٤/٢. لسان الميزان ٥/٢٢. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والتحات ١/٩٥، الفهرست ١٣٦. كشف الظنون ٥٣٨. معجم المفسرين ٢/ ٤٩٨. الأعلام للزركلي ١/٠٥. الذريعة ٥/٤٤. هدية العارفين ٢/٢٠. تاريخ التراث العربي لــزكين ٢١٠. طبقات المعتزلة لابن المرتضى ٩١.

الله) طبقات المعتزلة لابن المرتضى ص ٩١.

<sup>(1)</sup> ابن طاووس: سعد السعود للتقوس ص ٣١٥.

السيوطي: بنية الوعاة ص ٢٣...

الأنصاري الهندي تصوصاً منه وردت في مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير لفخر الدين الرازي وسماه ملتقط جامع التاويل لمحكم التنزيل طبع في جزء صغير (۱). ومن هنا، اختلف عملنا عما قام به الهندي بالشمولية وتعدد المصادر، حيث أعدنا بناء تفسير أبي مسلم الأصفهاني من تفسير الرازي، والطوسي، والطبرسي، وما نقله ابن طاووس في كتاب سعد السعود، فضلاً عن كتاب تنزيه الأنبياء والأثمة للشريف المرتضى.

### ۲-مصادر تفسیره:

يظهر أن أبا مسلم الأصفهاني اعتمد في تفسيره على نوعين من المصادر: الأول اعتزالي، والثاني تفاسير السلف والمتقدمين من الأمة.

ولعل المصدر الاعتزالي الوحيد الذي ينقل عنه الأصفهاني هو تفسير أبي بكر الأصم (٢٤٠ هـ)، لأن أبا مسلم ينقل في الآية ٣ من آل عمران عدة وجوه في تفسيرها، وإحدى هذه الوجوه لأبي بكر الأصم (٢)، فضلا عن موافقة الأصفهاني للأصم في تفسير آيات عديدة (٢).

وأما تفاسير السلف والمتقدمين فيظهر أن **الأصفهاني** نقل عن تفاسير أبن مسعود (٥)، والشعبي (١)، وابن عباس (٧)، وأبن اسحاق (٨)، ومجاهد (٩)

<sup>(</sup>١) تويهض: معجم المفسرين ٢/ ٤٩٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير أبي مسلم الأصفهاني، سورة أل عمران: ٣.

<sup>(</sup>٣) م.ن، سورة البقرة: ٩٠ وأيضًا الإسراء: ٨٦ وأيضًا الحشر: ١٠.

<sup>(</sup>٤) أوردت ترجمة مقتضبة عن كل هؤلاء المفسرين الواردة أسماءهم في الجزء الأول من هذه الموسوعة وخوفاً من التطويل والتكرار أوردت هنا الأسماء فقط.

<sup>(°)</sup> راجع تفسير أبي مسلم الأصفهاني في سورة مريم: ٧٥.

<sup>(</sup>١) م.ن، تفسير الحروف المقطعة وأيضًا سورة التكوير: ٧.

 <sup>(</sup>٧) م.ن، سورة البقرة: ٧٧، آل عمران: ٧ و٨٢، سورة يوسف: ١٧ وسورة الرعد:
 ١١ و٣١، سورة الإسراء: ١٠، سورة الحج: ٣٧، سورة غافر: ١١.

<sup>(</sup>٨) م.ن، سورة يوسف: ٣٦ و٤٣.

<sup>(</sup>٩) م.ن، سورة اليقرة: ٧٧ وسورة الرعد: ٣١.

والربيع (١) وقتادة (١)، والمدي (١).

ورجَحت نقل الأصفهاني عن هؤلاء بسبب موافقته لهم في التفسير، أو اختيار المنقول عنهم (١٠)، حسب ما ذكر أصحاب التفاسير التي اقتبست منها تفسير الأصفهائي (١٠).

والجدير ذكره، أن الأصفهاني نقل في تفسيره عن بعض المتكلمين دون أن يحدد هويتهم (٢)، وعن الحسن البصري (٧)، وعن قوم دون ذكر اسمائهم (٨).

١- منهج الأصفهاني في تفسيره:

من الصعوبة بمكان، أن نحدد منهج أو طريقة الأصفهائي في تفسيره للقرآن، لفقدان تفسيره، ولكن، ومن خلال المقتطفات التي بين أيدينا من تفسيره، نستطيع ان نتلمس منهجاً له وذلك من خلال النقاط التالية:

أ-الأسلوب الجدلي:

إن البعد الكلامي والجدلي في شخصية الأصفهاني، باعتباره متكلماً قبل أن يكون مفسراً، اثر في منهجه في تفسير القرآن، ففي تفسيره للميثاق الذي أخذه الله في قوله تعالى آل عمران: ٨١، يستنبط الأصفهاني منها أن جميع أتباع الأنبياء يجب عليهم الإيمان بالنبي محمد الله لا الأنبياء أنفسهم، لأن الأنبياء في زمن النبي محمد الله قد ماتوا جميعاً، فكيف يكون الميثاق الذي فرضه الله يقصدون به وهم قد ماتوا ؟ إذن، المقصود هو اتباعهم. وإليك ما أورده الأصفهاني حرفيا:

<sup>(</sup>١) م.ن، سورة آل عمران: ٧.

 <sup>(</sup>٢) م.ن، سورة آل عمران: ٨٢ وسورة المائدة: ٤١ وسورة يوسف ٦٧ وسورة الرعد: ٣١ وسورة النحل: ١١.
 وسورة النحل: ٦٧ وسورة مريم: ٧٥ وسورة غافر: ١١.

<sup>(</sup>٣) م.ن، سورة يوسف: ١٧.

<sup>(</sup>٤) م.ن، سورة آل عمران: ٧ اختيار أبي مسلم الأصفهائي لقول ابن عباس والربيع. سورة الرعد: ١١ (ابن عباس) سورة الاسراء: ١١٩ (ابن عباس)، سورة مريم: ٧٥ (ابن مسعود وقتادة )، سورة الحج: ٣٧ (ابن عباس). سورة غافر: ١١ (ابن عباس وقتادة ).

<sup>(°)</sup> راجع الدراسة التحليلية عنهم.

<sup>(</sup>٦) تفسير أبي مسلم الأصفهاني، تفسير الحروف المقطعة.

<sup>(</sup>٧) م.ن، سورة المائدة: ٤١ وسورة الرعد: ٣١ سورة الاسراء: ٨٦. سورة مريم: ٧٥.

<sup>(^)</sup> م.ن، تفسير الحروف القطعة.

قال أبو مسلم: ظاهر الآية يدل على أن الذين أخذ الله الميثاق صهم يجب عليهم الإيمان بمحمد الله عند مبعثه، وكل الآنبياء عليهم الصلاة والسلام يكونون عند مبعث محمد الله من زمرة الأموات، والمبت لا يكون مكلفاً، فلما كان الذين أخذ الميثاق عليهم يجب عليهم الإيمان بمحمد الله عند مبعثه، ولا يمكن إيجاب الإيمان على الأنبياء عند مبعث محمد الله، علمنا أن الذين أخذ الميثاق عليهم ليسوا هم النبيين بل هم أمم النبيين. (1)

ويستدل الأصفهاني على أن الله تعالى مالك للزمان والمكان بهذا التسلسل المنطقي، يقول الأصفهاني ما نصه: ذكر الله تعالى في الآية الأولى السماوات والأرض (٢)، إذ لا مكان سواهما. وفي هذه الآية (٣) ذكر الليل والنهار إذ لا زمان سواهما، فالزمان والمكان ظرفان للمحدثات، فأخبر سبحانه أنه مالك للمكان والمكان والمكان والزمانيات (٤).

ويتأثر الرازي في كلام الأصفهاني هذا، فيقدمه بأنه أحسن ما قبل في نظم الآيتين ١٢ و١٣ من سورة الأنعام، وبعدها يعلق عليه بأنه بيان في غاية الجلالة أن أن واما تفسيره لقوله تعالى ﴿ قُل إِن كَانَ لِلرَّحَمَّينِ وَلَدٌ فَأَنَا أُوّلُ الْعَمِيدِينَ ﴾ (الزخرف: ٨١)، فيقول الأصفهائي ما نصّه: إن معناه لو كان له ولد، لكت أول من يعبده، بأن له ولداً، ولكن لا ولد له أن .

واضح من كلام الأصفهاني، الأساوب الجدلي والمنطقي عنده، ويتوضح هذا المنهج أيضاً في كلامه عن قوله تعالى ﴿ يَوْمَ يُكَشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوَنُ إِلَى الشَّجُودِ ﴾ (القلم: ٤٢ )، حيث يرفض الأصفهاني أن يكون المراد بذلك يوم القيامة، ويعلَّل كلامه بأن يوم القيامة ليس منه تعبد ولا تكليف، بينما في الآبة

<sup>(</sup>١) تفسير أبي مسلم الأصفهاني، سورة آل عمران: ٨٣ (الفقرة أ). متقول عن الواذي والطبري.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: ١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: ١٣.

<sup>(</sup>٤) نسير ابي مسلم الأصفهاني، سورة الأنعام: ١٣.

<sup>(</sup>٥) الرازي: التفسير الكبير ١٢ /١٢٧.

<sup>(</sup>٦) نفسير لبي مسلم الأصفهاني، سورة الزخرف: ٨١.

بوحد دعوة للسحود، وبعد هد يعترج الأصفهائي حلاً لما هو مقصود من هذه الأيه، فترين بأن هناك احتمالين إما القصود بها آخر أيام الرحل في دنياه، وإما حال الحرم والمرص والعجر وقد كانوا قبل ذلك اليوم يدعون إلى السحود وهم سالمون نما بهم الأن ""

وسير خطوة في منهج الأصفهائي الحدلي، فنحده يستحدم عدة حجج في الردّ على الراي الذي لا يوافقه "، وأحياماً يسأل نفسه، ومن ثم، حسب على السؤال!!.

### ب- عرض الأقوال ومناقشتها:

بعلهر هذه المنهج في المقطع الذي نقله الل طاووس حرفياً من تمسير الأصفهائي، حيث نقل أن الأصفهائي عرض أفوال المنسرين ومؤلفي الكتب في تأويل الحروف المقطعة في سور القرآل، فحكى رأياً عن قطرب ذكره الأحير عن العرب والشعبي وغيرهم وبعد هذا العرض، شرع الأصلهائي محافشتها واحدة تلو الأخرى، وأخيراً بين رأيه فيها(٥).

ومن تؤسف حقًا، بدرة المقول عن الأصفهاني في هذا المبهج، عير أن الراري في تفسيره، ينفل عدة حجج لحمهور المعسرين حول تفسير الآية ١٨٧

<sup>(</sup>١) م.ن، سورة القلم ٤٣

<sup>(</sup>٢) تفسير أبي مبلم الأصفهائي، سورة التوبة ١٠٥

<sup>(</sup>٦) م د، سورة البور: ٢٢ و ٢٥ و ٣٨

<sup>(</sup>٤) م ي. . . - خروف القطعة

 <sup>(</sup>٥) م. ن، تعسير الحروف المقطعة

من سوره النفرة، وبعد هذا النقل، يقول الرازي أو أجاب أبو مسلم عن هذه الدلائل فعال . أن نفهم من كلام لراري أن الأصفهائي قد عرص الاراء، ومن ثم، ردّ عليها في تفسيره. إنه احتمال وتقدير.

## ج- مخالفة المشهور وأكثر المحققين والمفسرين:

خالف الأصفهاني الشهور عن المسرين، وطلت في البداية أن الطوسي من سب إلى الأصفهاني هد الأمر، ولكن تبيّن أن الراري أيضاً نقل عن تمسير الأصفهاني ذلك، ولعن هذا التوافق في النقل عن الأصفهاني يشجع إلى تني تحالفة الأصفهاني المشهور عن المسرين وأكثر المحققين.

وليس في مخالفة الأصفهائي هده، ما يثير للمد أو الشك في تفسيره، بل قد يؤدي إلى إفرار قدرة الأصفهائي لعقبة ونقته بنفسه، لأن مخالفة ما هو مشهور ومتعارف عليه، ينطب شحاعة فكرية، وحرأة منهجية، وأدلة قوية.

وبالمعل، عندما يخالف الأصفهاني ما هو مشهور كان يعمل دلك ويحتح له بأدلة عديدة، فمثلاً أنكر الأصفهاني ما أحمع عبيه أهل التفسير أبأن ببي الله ابراهيم قد قطع أعصاء الطير وحبط بعضها عنى بعض، عندما أراد إبراهيم من ربّه أن يبيّن له كيفية إحياء لموتى، واحتج الأصفهاني على دلك بعدة وحوه ""

وكدلك، رفص الأصفهاي من ذهب إليه جمهور المفسرين بأن في أول شريعة محمد الله كان الصائم إد أفطر أحل له لأكل و لشرب والوفاع بشرط أن لا ينام وأن لا يصلي العشاء لأحيرة، فإذا فعن أحدهما حرم عليه هذه الأشياء ثم إن الله بسخ ذلك بالاية ١٨٧ من سورة النقرة يرفض الأصفهائي هذا الكلام، لأنه لم تكن هذه الحرمة ثابتة في شرعا بل كانت ثابة في شرع النصاري، ومن ثم أحاب الأصفهائي على جميع حجح جمهور المفسرين والتي بلغت ست حجع

<sup>(</sup>١) تفسير أبي مسلم الأصفهائي، سورة البقوة ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) م. ن، سورة البقرة: ٢٦٠. (بقلاً عن الرزي)

<sup>(</sup>٢) م. ب، سورة النفرة: ١٨٧ (بقلاً عن الراري)

ويددر الررب أن المسترين مجمعون على أن قوله ﴿ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَدَابُ ﴾ ''هو يوم القيامة، وحمله أنو مستم على أنه حال المعاينة، ويذكر حمدة على ذلك ' ويعلّق الراري على كلام الأصفهائي بأن طاهر لقرآن يشهد بحلاف كلام الأصفهائي.".

وق تفسير الروح "الذي برل على مريم، قال الأكثرون من المقسرين إنه حبرائيل، بدما قال أبو مسلم ينه الروح الذي تصور في بطنها بشراً "، واحياباً، كان يستعين الأصفهاني في محالفته با ذكره المفسرون، بأن لبس في القرآن تصريح في الذي قالوه (1).

ويذكر الرازي، أن الأصفهاني اعترض على ما دهب إليه كثير من الحققين في تفسير قوله تعالى في سورة النور الآية ٣٨، ودعم عتراضه نوحهين ٢

والأمر نفسه، يقول الطوسي بأن الأصفهاني حالف أقوال المفسرين بأن الذي دخلا على داوود هما من النشر وليسا منكين كما قال المفسرون أم ويوافق الطوسي على كلام الأصفهاني فيقول أو هو الطاهر غير أنه حلاف أقوال المقسرين (1).

وما قام به الطوسي مع الأصفهائي، كررّه الراري، حيث إن الآخر استحسى كلام الأصفهائي في تفسير الآية ٢٩ من سورة الحديد (١٠٠)، ولو أنه

<sup>(</sup>١) سورة إيراهيم: ٤٤

<sup>(</sup>٢) تضير أبي مسلم الأصفهاني، صورة إبراهيم ٢٥١ (بقلاً عن الرازي).

<sup>(</sup>٣) الرازي: التفسير الكبر ١٤٣/١٩

<sup>(</sup>٤) في قوله بعنلي أوادكر في الكتاب مريم ﴿ إِلَى آخر الرَّيِّينَ ١٦ و١٧

 <sup>(</sup>٥) بدسير أبي مسلم الأصمهابي، سورة مويم ١٦ و١٧ (بقلاً عن الواري والطبرسي)

<sup>(</sup>١) م.ن. سورة طه: ٩٨.

<sup>(</sup>٧) م.ن. سورة التور: ٣٨ (نقلا هن الراري).

<sup>(</sup>٨) م.ن، سورة ص: ٢١و٢٢و٢٣. (٩) الطوسي: التبيان ٨/ ٥٥٥

<sup>(</sup>١٠) تمسير أبي مسلم الأصفهائي، سورة الحديد. ٢٩.

عللف للمشهور والممت، أنَّ لراري أحيماً يدفع التعاداً وحد إلى أبي مسلم ولو أنَّه لم يقل به سائر المفسرين".

وأخيراً، يذهب حمهور لمفسرين إلى أن لآية ١٢ من سورة المحادلة هي مسوحة (٢)، ويرفض **الأصفهاني دلك** ويقول بعدم بسجها<sup>ري)</sup>.

وهكذا يظهر معنا، أن الأصفهاني لم يتهبّب أنداً من غالفة أكثر المفسرين، والدهاب إلى رأي معارض هم تممّ، ولولا فقدان تفسيره لكنّا قد عرضنا الشيء الكثير حول هذه المسألة

# د تفسير القرآن بالقرآن (a):

كثيراً ما كان يفسر الأصفهاني آية ما باية أحرى من القرآن، وهذه الطريقة من أسلم الطرق وأهمها في التفسير.

واستطعت أن أحصر من تفسير الأصفهاني ما يريد عن ثلاث حالات فسر فيها القرآن بالقرآن " وحوفاً من الإصلة، سأعرص بعض الحالات حيث يتبيّن فيها طريقة الأصفهاني.

١- ومي قوله تعالى ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ ﴾ (آل عمران ١١٠)، يقول أمو

<sup>(</sup>١) الراري التفسير الكبير ٢٤٨/٢٩

<sup>(</sup>٢) تمسير أبي مسلم الاصفهائي سورة الساء ١٥، براري التفسير الكبير ٢١/١٩٧

<sup>(</sup>٣) لراري النسير الكبير ٢٢٢/٢٩

<sup>(</sup>٤) بعسم أبي مسلم الأصفهاني سورة محادلة ١٢

<sup>(</sup>a) والجع ما دكرته حول ملهوم تفسير الفرآل بالقرال في در سه أبي الناسم الكعيي

مسلم بان هذه الآية تابع لقوله تعلى ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ ﴾ (أل عمران ١٠٧ )، والتقدير: أنه يقان هم عند الحدود في الجنة: كنتم حير أمة فاستحقيتم ما أنتم فيه من الرحمة وبياض الوجه بسبه (١).

۲ قال أبو مسلم ﴿ أَكَادُ ﴾ (طه ١٥)، يمعنى أريد وهو كقوله ﴿ كَدَالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفُ ﴾ (يوسف ٧٦) ١

٣ ومدة لبث البي موسى المدكورة في قوله تعالى ﴿ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ حِقْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَعمُوسَىٰ ﴿ ﴾ (طه ٤٠)، يقول أبو مسلم: مدة اللبث مشروحة في قوله تعالى (وما توجه تنقاء مدين إلى قوله ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ ﴾ (القصص ٢٩)، وهي إما عشرة وإما ثمان لقوله تعالى ﴿ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَنِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمَّتَ عَشْرًا فَعِنْ عِندِكَ ﴾ (القصص: ٢٧).

٤- معي قوله تعالى ﴿ وَأَصْبَحَ فَوْ دُ أَمِر مُوسَى فَدِغًا ... ﴾ (القصص المعنى أمّر مُوسَى فَدِغًا ... ﴾ (القصص المعنى أمّر مُوسَى فَدِغُهُمْ على أمّر مُوسَى فَدِله تعالى ﴿ وَأَفْتِدَ اللَّهُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَمْ دُمُو لَمُوله وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ أَلَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ أَلَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَّهُ عَلَيْهُ أَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَاكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ

#### ها علوم اللغات

عُني الأصفهاني في تفسيره بعنوم النعة من صرف ونحو وبلاغة من معان وسنان، فلدرس المتقديم والستأحير "، وعسود السصمائر علسي مستقدم أو

<sup>(1)</sup> تفسير أبي مسلم الأصفهائي، سورة آل عمر ١٠١٠

<sup>(</sup>٢) مان، سورة طه ١١٥

<sup>(7)</sup> a \$\tilde{\circ}\$ in eq(\$\tilde{\circ}\$ ds; \$\tilde{\circ}\$).

<sup>(</sup>٤) ماڻ سورة لقصص ١٠٠

<sup>(</sup>٥) راجع م ن، سورة القرة: ٩٦ سورة يوسف ٢٤، سورة المل: ٢٨

متاحر '، والحدف '، والكساية و لايحر '، والسدل ، والاستعارة ، والعطف ()، والسنعارة ، والعطف ()، والاستعهام ()، وحوب الشرط، '، وأصل الكلمة ()، والمشه والمشه مه (۱۱)، والتمشيل () ، ولمسالعة (()، والسريادة (()، والإصافة (()، والاستشاء (())، والمعت (()).

- (٤) سورة آل عمران: ٩٦
- (٥) سورة آل عمران: ١١٣.
- (٦) سورة آل عمران: ١٢١، سورة الاعرف ٣٠ (لعقرة أ)، سورة الأنفال: ٤، سورة مريم: ٣١، سورة الحج. ٤٥
  - (٧) تفسير أبي مسلم الأصفهاني، سورة أل عمران ١٤٣، سورة التوبة. ١٠٤
    - (٨) م.ن، سورة آل عمران: ١٥٢. سورة البور: ١٠
- - (١٠) م ن، سورة الاعراف: ١٧٦. سورة يونس. ٢٤
  - (١١) م. ن، سورة الرعد ١٤٠. سورة القيامة ٢٣ (عقرة س)
    - (١٢) م.ن، سورة سبأ. ٢٨
    - (١٣) م.ن، سورة الحديد: ٢٩.
    - (١٤) م. ن، سورة الطلاق: ١٠.
      - (١٥) م نء سورة المائدة: ١٢٨
        - (١٦) سورة الحديد: ١٩

<sup>(</sup>۱) راجع م. ن سورة القرة ٤٥ و٢٢١ وسورة الأنعام: ١١٣. سورة الأعراف: ١٩٠ سورة طه: ١١و١١ وسورة الحج ١٥ وسورة نوح ٢٤

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢١١ سورة الحاقة ٤٥

 <sup>(</sup>٣) سورة القرة ٢٣٠ و٢٩. سورة الاعرف ١٩٠ سورة يس: ٥٧ سورة ص: ٣٢ وسورة المدثر: ٤. سورة الحديد: ١٣

و-النظم:

يتصح معهوم النظم عند الأصفهاني وطريقته في دلك، من حلال النقاط التالية.

١- قى سورة النقرة، ربط أبو مسلم ما بين الآية ١٠٦و٢٠ من هذه السورة، بأن الله تعالى لما عاب اليهود بأشياء، ورد عبيهم ما راموا به الطعن في أمر بنينا ﷺ، وكان مما طعنوا فيه أنه يقول بسبح كل شريعة تقدمت شريعته، بين الله منبحاته جواز ذلك رداً عليهم "١٠)

منهم من هذا الكلام، أن أن مسلم كان يؤمن بأن شريعة نبينا محمد على السحت الشرائع التي قدها، وأن الآية ١٠٦ من سورة النقرة توضح دلك وفي السورة نفسها، برّر أبو مسلم وحه تعليق الآية ٢٥٣ عا قبلها بأن الله تعالى أننا محمداً على من أحبار المقدمين مع قومهم، تسبية لمرسول على على إيذاء قومه له " ". وأما الآية ٢٨٤ من السورة نفسه، فيقول أبو مسلم بأن الله تعالى لما قال في آخر الآية المتقدمة ها ﴿ وَ لَلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضُ ﴾ "ا

<sup>(1)</sup> تفسير أبي مسلم الأصفهاتي، سورة النفرة الآية ١٠٦

<sup>(</sup>٢) م.ن، سورة القرة، الأية ٢٥٣

<sup>(</sup>٣) م ن، سورة البقرة، الآية ٢٨٤ (الفقرة '١' خصوصةً )

<sup>(</sup>٤) م.ن، سورة الأنعام الآية ١٣

<sup>(</sup>٩) اثرازي: التمسير الكبير ١٣/١٢٧.

قد ذكر ما يشارب الثلاثين حام، والإمكاسا الراجعتها في مكانها "، لأنها حملها تدور حول المهج الذي عرضته في تلك النماذج

#### ٥- أبو مسلم وعلوم القرآن:

و الواقع أن علوم لفران وإن كانت تعتبر في الأصل مدخلاً إلى تفسير القرآن وطريقاً إليه. إلا أن قسماً كبيراً منها يدخل في نطق التفسير، وهنا أقصد معلوم القرآن أسباب البرول والنسخ و لإعتجاز وعدم التعارض وعيرها من العلوم التي تعالج عادة صمل هذا العنوان، والذي وقعت عليه من هذه العلوم في تفسير أبي مسلم ما يلي:

#### أ- أسياب النزول:

يرى أبو مسلم أن الآيات ٥٦ و ١٩ و ١٩ و ١٩ و ١٩ من سورة آل عمران، قد رئت و أهل الكناب الدين كانوا يؤسون بالتي على قبل معنه، ثم كفروا بعد البعئة أن ويعلل أبو مسلم هد لكفر من قبلهم بالحسد والنعي على التي وقال بهذا الرأي قبن أبي مسدم كل من لحسن النصري، والحياتي ورفض أبو مسلم ما ذكره قنادة في أسناب بزون الآية ١٧ من سورة النحل، وهو أن الآية برلت قبل تحريم الحمر، فيرد أبو مسلم بأنه لا حاحة إلى ذلك سواء كان الخمر حراماً، أم لم يكن، لأنه تعالى خاطب المشركين، وعدد أبعامه عليهم بهذه الثمرات، والحمر من أشربتهم فكانت نعمة عليهم (قاد).

<sup>(1)</sup> راجع تفسير آبي مسلم الأصفهائي، سورة آل عمران ١٢١ (الفقرة ب). سورة الساء ٥٥٥ سورة الأتعام. ٧٠٥ سورة الأعرب ١٨٨ و٢٠٣. سورة الأنفال: ٣٠٠ سورة التوبة ١١٧ (الفقرة ب) سورة يوسل ٢٢ (لفعرة ب) و٥٩ سوره الرعد ٨ و٢٦ و٣٩ سورة إبراهيم ٤٩ (الفقرة ب) سورة لأسياء ٣٣ و٣٣ سورة النور ٣٣و٧٤ منورة الزمر: ٣٣ (الفقرة ب) سورة الأعنى: ٣١، سورة الفجر. ١٥

٢١) تفسير أبي مسلم الأصفهاس، سورة ك عمرات الآيات ٨٩و٨١و٨٨و٥٨

<sup>(</sup>٣) م.د

<sup>(</sup>٤) م ن،

 <sup>(</sup>٥) تَفْسَرُ أَبِي مسلم الأصفهاني، سورة النحل الآية ١٧

فعال ؟! اوقلتُ لكم تدحونها العام ؟ قالوا. لا. فقال للدحلها إلى شاء فعال ؟! اوقلتُ لكم تدحونها العام ؟ قالوا. لا. فقال للدحلها إلى شاء الله ورجع ثم دحل مكة في العام القابل، فيرب لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق في أنه مسلم هذه الرواية عن الل عباس، وهو قول الحائي أيصاً!

### ب- النسخ:

السح في النعة إنصال شيء، وإقامة آخر مقامه، وفي النتزيل ﴿ \* مَا لَمُسَخُّ مِنْ ءَايَةٍ أَوِّ تُنسِهَا ثَأْتِ بِحَنَيْرٍ مِّهَا أَوِّ مِثْلِهَا أَ ﴾ (البقرة: ١٠٦). والآية الدنية ناسحة والأولى منسوحة " وفي الاصطلاح وقع الحكم الشرعي مدليل المرعي متاحر على وحه لولاه لكد سائد" و يختلف السنخ عن التخصيص ""

وساء عليه، يرفض أبو مسلم لقوب بالنسخ، في شرعنا، على حدّ تعبير الرازي أن ففي الآية ١٨٠ من سورة النقرة، اعتبر أبو مسلم أن هذه الآية بجملة وأية الموارث مفصلة وليست بسحاً أن ووافقه الطوسي على ذلك أن وأحياناً، كان أبو مسلم يحالف حهور المفسرين بنفي لبسخ، ففي الآية ١٨٧ من سورة الدرة دهب حمهور المفسرين إلى أن في أول شريعة محمد كان الصائم إذا أفطر حل له الأكل والشرب والوقاع بشرط أن لا يدم ولا يصلي العشاء الاحيرة،

الله من سورة الإسراء الآية ٦٠

<sup>3 4 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) لسان العرب: ١٤) مادة بسح

الشيخ حمد السنجاني الساهج التفسيرية في عنوم القرآن، مؤسسة الصادق، قم، ط ٢،
 ١٤٢٢ هـ، ص ٢٣٩

<sup>(\*)</sup> رالمراق بن "لسنح والتحصيص هو أن الأون تحصيص الأرمان، أي مانع من استمر ر حكم بعد "لسنح الا عن شوته قبيه، بجلاف التحصيص، فينه مانع عن شمول الحكم البمض الأقراد من أوّل الأمر. م ن ص ٢٣٩و ٢٤٠

<sup>(</sup>٦) الرازي: التمسير الكبير ١٢٠/٤

<sup>(</sup>٧) تفسير أبي مسلم الأصفهائي، سورة البقرة لآية ١٨٠.

<sup>(^)</sup> انظرسي. التبان ۲/۱۰۷

فاذا فعل أحدهما حرم عليه هذه الأشياء، ثم إن أنه نسخ ذلك بهذه الأنه

ورفض أبو مسلم هذا لكلام، ورأى " للحرمة ما كانت ثابتة في شرعت بنة، بل كانت ثابتة في شرع المصارى، والله تعالى سنح بهذه الآية ما كان ثاب في شرعهم" ويعرض لما الراري سنت حجح أوردها جمهور المفسرين على أن السبح واقع في شرعا، ولكن يرفض أبو مسلم هذه الحجح ويرد عنها جمعاً ليؤكد مدهه " وبحاور أبو مسلم في رفضه لكلام جمهور المفسرين إلى إنكار قول الحيائي بأن الآية ١٩ من سورة السباء منسوخة فابي أبو مسلم السبح في ويوافق الرازي أبا مسلم على أن الآية ٢١٥ من سورة القرة بأنها غير مسوحة بأية المواريث، ولا يكتفي أبو مسلم بالرفض، بل يستدل على قوله حدلياً، فعي بأده الآية يقول أبو مسلم الرفض، بل يستدل على قوله حدلياً، فعي الكسب و لمث، والمراد بالأقربين الولد وولد الولد، وقد تبرم بمنتهم عند فقد الكسب و لمث، والمراد بالأقربين الولد وولد الولد، وقد تبرم بمنتهم عند فقد المواريث، لا وجه عليه، لأن هذه النقة تلزم في حال الموت، والميراث يصل بعد المواريث، وأيضاً فما يصل بعد الموت لا يوصف بأنه نفقة "أن"

والأسنوب الجدلي هذا استعال به أبو مسلم في ردّه على من قال بأن الآية ٦٦ من سورة الأنتال مسوحة (والأمرنسية في الآية ٦٦ من سورة الحادلة (ويظهر أن أبا مسلم اشتهر ما بين المسترين في إنكار لسنح، فهذا الحاكم الحشمي (ت ٤٩٤ هـ) في تفسيره يرى بأن أنا مسلم عصور بالإحماع وتأويله في إنكار التسخ بعيد وفيه تعسف (٢٨)

<sup>(</sup>١) الراري: التعبير الكبير ١١٤/٥

<sup>(</sup>٢) تقسير أبي مسلم الأصفهاني، سورة النفرة الايه ١٨٧

<sup>(</sup>٣) م ن حيث عرصت حجح حمهور عصرين وردّ أبي مسلم الأصفهامي عليها

<sup>(</sup>٤) تفسير لبي مسلم الأصفهاتي، سورة الساء الآية ١٩.

<sup>(°)</sup> م ب سورة النقرة الآية ٢١٥

<sup>(</sup>٦) م ن سورة الأنمال الآية ٢٦

<sup>(</sup>٧) م.ن.، سورة المحادلة الآية ١٣

<sup>(</sup>١) د عدد با زرزور خاشم حشمي ومنهجه في نفستر عوال، فس ٢٣٤ و٢٣٤ و ٢٣٤

#### ٦- أبو مسلم والإعجاز القرآني:

إعجار القرال إرتقاؤه في البلاعة بن أن يجرح عن طوق البشر ويعجرهم عن معارضته أن واعتبر القاصي عبد الجبار أن المعجر هو الفعل الذي يدل على صدق المدعى لنسوة "(")، وما يتعدر عبى العباد فعل مثله في حنسه فقط """

واشار أبو مسلم إلى أن القرآن معجز، وأنه سليم من الاحتلاف في رشة المصاحة، حتى لا يكون في حمته ما يعد في الكلام الركيث، بل نقيت المصاحة فيه من أوله إلى آخره على بهج واحد ومن المعلوم أن الإنسان وإن كان في عاية اللاعة ونهاية القصاحة، فإذا كتب كتاب طويلاً ومشتملاً على المعاني الكبيرة، فلا بدّ وأن يطهر التماوت في كلامه بجيث يكون بعصه قوياً متباً وبعصه سجيقاً بارلاً، ولما لم يكن القرآن كذلك عدما أنه لمعجز من عد الله تعالى "نا واصح من كلام أبي مسلم هذا أن القرآن معجز بدلالة فصاحته وقوة مناته، وهو بالتالي من عند الله تعالى، وطبعاً هد دلالة على صدق نبوة محمد أنه، وحاول أبو مسلم أن يرد عبى من يدّعي الشاقص في القرآن، بل إنّ الراري في تعسيره، أستعان بكلام أبي مسلم لنرد على أحد الصعبين في القرآن في هذه المسألة "، وقد سبق أبو عبي الحاتي (ت ٣٠٣ هـ) أنا مسلم في الردّ على من أدعي الساقص في الردّ على من أدعي الساقص في الردّ على من أدعي الساقص في القرآن، وقد عرصت ردوده في آخر تفسيره من هذا العمل (١٠).

٧ - أبو مسلم والحديث النبوي والقصص:

<sup>(</sup>١) الكليات من ٥٥

<sup>(</sup>٢) القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الحمسة ص ٥٦٨.

<sup>(</sup>٣) القاصي عند الجنار: المعني في أبواب الترحيد والعدل: ١٩٩/١٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير أبي مسلم الأصفهاني، سورة القيامة الآية ٢٣.

<sup>(</sup>a) م.ن.، سورة الأعراف الآية ٧٧

<sup>(</sup>١) بمسير أبي عني الحياتي، الملحق رقم اولا بمون القص الدمع

<sup>(</sup>٧) تفسير أبي مسلم الأصفهاني، سورة استرة الآية ١٤٣ (العقرة أ).

<sup>(</sup>٨) م ن، سررة الساء ١٦

رسول نه تا الاول هو موافقه الرواية للقرآن والثاني أن تكون الرواية قوية الإساد '' ووافق الراري أن مسلم على شرطية هدين، وإن القول ما قاله ''. ورفض أنو مسلم القصص الركيكة في تقسير القرآن، فعي تفسيره للآية ٢٠ من سورة الأعراف يرى أنو مسلم أن ما يقوله معض الناس من أن أنيس دخل في حوف الحيّة ودحلت الحيّة في الحيّة، فتنك القصة الركيكة مشهورة ''.

## ٨ - أبو مسلم وأراؤه المقهية والأخلاقية:

عرض أبو مسمم في تفسيره آراء فقهية عديدة، وحاول أن يستدل عليها من تأويله للآيات، فتحدث عن المفطرات أن والحج، والعمرة أن والإبقاق على الوالدين أن والرواح من البنامي أن ولوطء في الكتاب والسنة أن والإرث والمطلقة أن وإرث الست (١٠٠)، وعقد المصاهرة ولمنكحة أن والأكل الحلال والصيد الحلال "، والديح (١٠)، والإناحة في الأكل (١٠٠)، والحجاب (١٠٠)، وأكل

<sup>(</sup>١) م بي سورة المرقان الآية ٣٩

<sup>(</sup>۲) الراري المسير الكبر ۲۶/ ۸۲ و۸۳.

<sup>(</sup>٣) تفسير أبي مسلم الأصفهاني، سورة الأعرف الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٤) م.ن، سورة البغرة الآية ١٨٧.

<sup>(</sup>٥) م ن. سورة البقرة الآية ١٩٦ وأيصًا الآية ١٩٨

<sup>(</sup>١) م د سورة القرة لآية ٢١٥

<sup>(</sup>Y) م ن صوره انتقرة ۲۲۱

<sup>(</sup>٨) م د سورة النقرة ٢٣٠ (الففرة ١٠)

<sup>(</sup>٩) م.ن. سورة البقرة الآية ٢٣٣

<sup>(</sup>١٠) م ن سورة النفرة الآية ٢٣٦ وسورة لأحراب الآية ٥١

<sup>(</sup>١١) م ن صورة لنساء لأية ١١

<sup>(</sup>١٢) م.ن، سورة النساء الآية ٣٣.

<sup>(</sup>١٣) م ن. سورة المائدة الآية ٤

<sup>(</sup>١٤) م ن. سورة الأنعام الآية ١٤٣

<sup>(</sup>١٥) م ن، سورة النور الآية ٦١.

<sup>(</sup>١٦) م ن، سورة الأحراب الآية ٩٥

مال البتيم ' وأما المسائل الأحلاقية، فدكر أبو مسدم أن رسول الله ﷺ أمرنا الله للذكر دعاءً إذا ما دخل أحدنا في أمر أو خرح منه (٢).

### ٩ - أثر تفسير أبي مسلم على المسرين:

يظهر موصوح أثر آمي مسلم على كل من مفسري المعترلة والأشاعرة والشيعة الإمامية، وبالتحديد على القاضي علد الحسر من المعتزلة، والراري من الأشاعرة، والطوسي والطبرسي والن طاووس من الشيعة.

## أ- أبو مسلم والقاضي (ت ٤١٥ هـ):

ينقل الرازي (ت ٢٠١ هـ) في تمسيره الكبير أن الفاصي عبد الحيار يوافق على بعض تأويل أبي مسدم "، بل ويشرح أحياباً كلامه "، ولكن، هذه الموافقة لم تمنع الفاضي من معارضة أبي مسدم ونقد كلامه، فكان الفاضي يعنن على كلام أبي مسلم بعبارة وهد، بعيد "، أو عالم لنظاهر " "، وأحياناً يفصل كلام ابن عباس على تفسير أبي مسلم " والملفت، أن الرازي كان يوافق على كلام أبي مسلم مقدل نقص القاصي له ".

ب- أبو مسلم والطوسي (ت ٤٦٠ هـ ) والطبرسي (ت ٥٤٨ هـ):

يذكر الشيخ الطوسي في مقدمة تفسيره أن مفسري القرآن من الأمة كانوا سي مطيل في حميع معانيه كالطبري، وبين مقصر اقتصر على ذكر عريبه وأما المتوسطون من المفسرين فأفرعوا وسعهم فيما يتعلن بالإعراب والتصريف كالرحاح والفراء. وبعضهم استكثروا من للعة واشتقاق الألفاط كمقصل بن سلمة وغيره وأما المتكلمون كالحدثي وعيره، فصرفوا هممهم إلى ما ينعلق بالمعاني الكلامية ومهم (أي من المتكلمين أيضاً) من أدخل في التفسير ما لا

<sup>(</sup>١) م ن صورة الفجر الأية ١٩

<sup>(</sup>٢) م ن، سورة الإسراء الأية ٨٠

<sup>(</sup>٣) الراري التفسير الكبير ٢١٣/١٣

<sup>(</sup>٤) م ن. ۱۱/ ۲۰٤

 <sup>(</sup>٥) م ر. ١٦/ ٧٥ وايمن ٢٠ ٩٧، وايمن ٢٣ ٢٣٨ وأيمن ٣/٢٤ (وأما قول أبي مسلم الأصفهائي قاعترض عليه القاضى من رجهين...).

<sup>789/11 3</sup> p (3)

TE/YY .3.0 (Y)

<sup>(</sup>٥) مَ نَ ١/٤٧ وايمنا ١٠/ ٧٨ وايمنا ٢٣٨/٢٣.

بيق به من سبط فروع الفقه واحتلاف الفقهاء و لكلام في فنون علمه كالمنحي وبعد ان ذكر الطوسي هذا التقسيم للمفسرين يعلق بكلام خاص على تفسيري الأصفهاني والرماني يقول الطوسي ما نصه أواصبح من سلك في ذلك مسلك حبلاً مقتصدا عمد بن مجر أبو مسلم الأصفهاني، وعني بن عيسى الرماني فإن كتابيهما أصلح ما صنف في هذا المعني أولكن يعود الطوسي ويوجه ملاحظة على تقسير الأصفهاني والرماني وهي إنهما أطلا الحطب قبه وأوردا فيه كثيرا عما لا يحتاج إليه أن وإشارة الطوسي هذه عاد وأكد عليها القحر الرازي (ت عما لا يحتاج إليه أن أن أنا مسم حسن الكلام في التفسير كثير الغوص في الدقائق واللطائف هي دقيق الكلام ولطيفه كمباحث الحوهر والعرص وعبرها من السائل، ولعل هذه الأمور هي ولطيفه كمباحث الحوهر والعرص وعبرها من السائل، ولعل هذه الأمور هي ما أشار إليها الطوسي بأن الأصفهاني أورد في تفسيره عما لا محتاج إليه.

ولعل هذا المدح والقدح، حعل الطوسي في تفسيره يوافق أما مسلم ويحالفه، وكان يعنق عبى كلام أبي مسمم بعبارة وهذا مليح عير ان فيه تعسفا شديداً ""، أو وهو الطاهر عير أنه حلاف أقوال المفسرين "". وحالف لطوسي أبا مسلم في مواقع عديدة في تفسيره، وبين الطوسي أساب مخالفته وهي أن كلام أما مسلم هو خلاف أقوال المفسرين وما يقتضيه سياق الكلام ""، أو عمل منه سياق الكلام ""، أو أقول بعيد ""، أو محالف للإجماع ولما عليه المفسرين ""، ومن هنا، يوافق الطوسي ما هو مقول عن اس عماس ولما عليه المفسرين ""، ومن هنا، يوافق الطوسي ما هو مقول عن اس عماس

<sup>(</sup>۱) الطوسي السيان ۱/۱-۲

<sup>77/</sup>A +3 + (Y)

<sup>(</sup>٣) لراري التفسير الكبير ٣٦/٨

<sup>(</sup>٤) الطوسي التيان ٢/ ٩٣٥

۵۵۲ /A ن. (۵)

Yo/0.0+(7)

<sup>0.4/</sup>A. + (Y)

<sup>(4)</sup> م د. ۱۱/ ۱۸

<sup>122/5.00(9)</sup> 

<sup>(</sup>۱۰) مِن ۱۲۳/۳

مقابل تفسير أبي مسلم ، أو ما هو مبقول عن لمعربي معابل كلام أبي مسلم أن أن أنا مسلم قد مسلم أن أنا أنا مسلم قد خالف الإجماع (١٠)، وأقوال المفسرين (١٠)، وغيرها (١٠).

عير أن الطبرسي يدكر مأن ما قاله أبو مسلم موافق لما هو مروي عن الإمامين الباقر والصادق<sup>(1)</sup>، في تعسير الآية ٣٦ من سورة البور، وأحياماً يعلَّق الطبرسي على تقسير أبي مسلم وعيره بعبارة وهو صحيح ورواه علي من إبراهيم في تفسيره "(٧).

ج ابو مسلم والرازي (ت ٦٠٦ هـ):

يذكر الرازي في تفسيره أن أن مسيم حسن الكلام في التفسير كثير الغوص في الدقائق والنطائف "" ومن هنا، كان الرازي في بعض الأماكن من تفسيره عندما يذكر أنا مسيم يقون رحمه الله " "، وأحيانا يستعين بكلام أبي مسلم للرد على إشكال أحد الملحدين "، أو تنوصيح منوال قد طرحه الرازي ""، ومرات عديدة و فق الرازي أن مسيم في تفسير بعض الآيات ويعر عن هذه الموافقة بعبارات وهذا هو لمختار ""، وقول أبي مسلم أحسن ""،

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان ٣/ ٣٧٩.

EY/1 W.p (T)

<sup>(</sup>٣) الطبرسي عجمع البيان ٣/٤٠

<sup>144/1 3</sup> p (8)

<sup>(</sup>٥) م.د، ٣/ ٣٥ وأيضًا ٣١٩

<sup>(</sup>F) gelse V/ VYY

 <sup>(</sup>٧) م ن، ٤/ ٣٦٨. وتقسير علي بن براهيم لهمي، هو من التمامير الشيعية التديمه، مؤلفه
 من أعلام القرن الثالث، والرابع الهجري

<sup>(</sup>٨) أراري التعسير الكبير ٨/٣١.

<sup>(</sup>۹) لراري التقسير الكبير ۱۵/۱۵ و ۵۵ أيصًا ج ۳۱/۳۱.

<sup>180/12,30(1.)</sup> 

<sup>(</sup>۱۱) م ر. ۷/ ۶۵ وایت ح۸ ۵۵و۸۱۸ ایت ح ۷۹/۱۳ وایت ح۱۹/۲۹ وایت ح ۲۲۸/۲۲

<sup>(</sup>۱۲) م ۱۲۲/۲۱۵

<sup>171/</sup>Y 35 (17)

وهد لدي دل أبو مسلم يدس ما دكرماه ، ما أحس ما فله أبو مسلم بن عجر الأصفهاني "أ"، أو والدي دكره أبو مسلم من أحس الوحوه المدكورة في هدا الباب "، أو من أحود الوحوه ""، أو لا براع في أنه يمكن حمل البقط على ما قاله أبو مسلم ""، أو وهذا أقرب " أي كلام أبي مسلم، أو أحس ما قبل في نظم هذه الآنة ما دكره أبو مسلم ""، أو أهدا (أي كلام أبي مسلم) أصح الرجوه وأقربها إلى التحقيق " "، أو واعدم أن القول ما قاله أبو مسلم ""، أو أواعدم أن القول ما قاله أبو مسلم ""، وأو واعدم أن القول ما قاله أبو مسلم ""، وأحيان يدلل عنى تحقيق كلام أبي مسلم بوحوه "" والمنعت، أن الرازي كان يدافع عن أبي مسلم وبرد عنى الانتقادات التي وحهت إليه لا سيما عنى نقد القاصي على أبي مسلم وبطف كلام أبي مسلم بالأحس "أم مسلم على ما دكره أبو بكر الأصم ويصف كلام أبي مسلم بالأحس "أ، وأحياناً أوب أبي مسلم على ما دكره أبو بكر الأصم ويصف كلام أبي مسلم بالأحس "أ، وأحياناً أوري، ينثل الرازي قولاً لأبي مسلم ولا يعنق عنيه"

وبالرعم من موافقة الراري لأبي مسلم، فإنه وحه إليه انتقادات عديدة في تعسيره، فيشير الراري تماماً كما فعل الطوسي، والطبرسي، والشاصي، إلى أن أما مسلم كسان بجالسف في تفسسيره طهسر لكسلام "الما" أو اكتسر

<sup>(</sup>۱) چ ن، ۱۷ ۲۷

<sup>10/</sup>Y (U p (T)

<sup>,10</sup>A/17 W. (T)

<sup>(</sup>٤) م.ت. ٢/ PY

<sup>(</sup>a) م ر. . ٧٠ م ولكن يعود الراري وينتقد كلام أبي مسعم الأصفهامي

<sup>(</sup>۱) چ.ن. ۱۰/۱۵

<sup>(</sup>Y) الرازي: التمسير الكبير ١٦٧/١٢

<sup>178/1- 60</sup> p (A)

ATT/TY (3,0 (9)

<sup>(</sup>۱۰) چ.ن، ١٤٤/٦٨,

<sup>(</sup>۱۱) م ن، ۱/ ۷۴ وأيصًا ج ۱۸/۸۰ وأيصًا ۲۳۸/۲۳

<sup>771/</sup>V (3 p (17)

<sup>(</sup>۱۳) م.ن، ۷/ ۱۷۰ وایمنا ۸۲/۸

<sup>(</sup>١٤) الراري- التمسير الكبير ١٩٣/١٣ وأيضا ١٤٣/١٩

المسرين أو الدول شهور "، وكان لو ري يعنق على عالمته لأمي مسلم العلاة (واعلم أن هبدا ضعيف من وحدوه "، أو واعلم أن هبدا ضعيف " أو واعلم أن هبدا ضعيف " أو واعلم أن هبدا استعد هدا " أو وهي بأسرها ضعيفة " أو وهذا وجه في غاية البعد " أو أو إغا استعد هدا " أو أو أن هدا عبر جائر " أو هدا هو الحواب على قول أبي مسلم " أو والطاهر يشهد بجلاده " أو ملمت للطرو أن الراري يتهم أبا مسلم بعصه لمدهم الاعترالي، وهذا التعصب حعله "يحكم على الآيات الموافقة لمذهم بانها متشابهات " الآيات الموافقة لمذهبه بأنها متشابهات " (االله والآيات المحالفة لمدهمه بأنها متشابهات " (الله والآيات المحالفة المدهمة أبها متشابهات " (الله والآيات المحالفة المدهمة أنها متشابهات " (الله والآيات المحالفة المدهمة أنها متشابهات " (الله والآيات المحالفة المدهمة أنها متشابهات " (الله والآيات المحالفة المدهمة أبها على الطاهر والآيات المحالفة المدهمة أبها على الطاهر والآيات المحالفة المدهمة أبها من المحالفة المدهمة أبها على الطاهر والآيات المحالفة المدهمة أبها من المحالفة المدهمة أبها على الطاهر والآيات المحالفة المدهمة أبها على الطاهر والآيات المحالفة المدهمة أبها من المحالفة المدهمة أبها على الطاهر (الآيات المحالفة المدهمة أبها على الطاهر (الله الله المدهمة المحالفة المدهمة أبها على الطاهر (الله المدهمة المحالفة المدهمة أبها على الطاهر (الله الها من المحالفة المدهمة أبها على الطاهر (الله الله المدهمة المدهمة

### د- أبو مسلم وابن طاووس (ت ٦٦٤ هـ):

ينقل اس طاووس من تفسير الأصفهاني ما ذكره الأخير من أقوال المفسرين والمكلمين في تفسير الحروف المقطعة الواردة في القرآن الكريم. وبعد أن يذكر ابن طاووس منقولات الأصفهاني ورده عبيها، يعلق اس طاووس على ردود الأصفهائي بما يلي أما ما ذكره (أي الأصفهائي) في الردّ على الأقاويل فبعصه قريب موافق للعقول، وبعصه مخالف للعقول أو يذكر اس طاووس سريعاً ما هو محالف للعقول عند الأصفهائي ويحصر رده عليه في ثلاثة أمور

<sup>(</sup>١) م د. ٥/ ١٣٩ وأيضًا ٦ ٢٦ وأيضًا ٢٣ ١١٣ وأيضًا ٢٧٢ وأيضًا ٢٧/ ١٩٧

YEA/Y9.00 (Y)

<sup>1</sup>AV/0.00(4)

<sup>7/200 (8)</sup> 

<sup>197/</sup>V.Je(P)

<sup>77/9</sup> w ( (1)

۱۹/۹ دی، ۹(۷)

<sup>14. /1 12 4 (4)</sup> 

<sup>(</sup>٩) م.ن، ١٤٤ AV

<sup>(</sup>۱۰) م نام ۱۶۳/۱۹

<sup>(</sup>۱۱) چ.ن، ۷/ ۱۸۷

<sup>30 (18)</sup> 

<sup>(</sup>۱۲) ابن طاووس: سعد السعود للموس ص ۳٦٨

فيقول ابن طاووس ما نصه

والتابعين وتابعي التامين ولم يكشف على المناشر عينا ثم بعود إلى الاقرار بأن الله استأثر بعلم يوم القيامة وعلم الغيب لدي استأثر به أو من القسم الذي قال الله الله حل حلاله فيه ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تُأْوِيلُهُ وَ إِلّا الله الله والله والما قوله وَمَا يَعْلَمُ تُأُويلُهُ وَ إِلّا الله فيها استثناء فهلا دكر الاستثناء بقوله وغير دلك من الحواب الذي يطول. وأما قوله إنه أراد تسيه العرب على موضع عجرهم عن لأتيان فهذا لو كان لكانت الصحابة فد عرفته فيمه ويقالوه بقلا طاهراً أو متواتر فكيف بعيم هو ما قد حقي على الصحابة والتابعين ولم يكشف لهم سيد المرسلين (1).

وأما بعد، هذه إعلالة سريعة قد سلّطت فيها الصوء على منهج أبي مسلم في التقسير، املاً أن أقوم في مستقبل بدر سة مستميضة لمنهج أبي مسلم التقسيري

والحمد لله ربِّ العالمين.

# الباب الثاني

جامع التأويل لمحكم التفزيل

أو

شرح تأويل القرآن وتفسير معانيه

(لأبي مسلم، محمد بن بحر الأصفهائي)

# تفسير الحروف المقطعة

فصل فيما لذكره من المحدّد الأول من شرح تأويل القرآن وتعسير معاليه تصنيف أبي مسلم محمد بن بجر الأصفهاني من الوحهة الأوّلة من القائمة الحادية عشر منه بمعناه، من تفسير الحروف المقطّعة:

﴿ الْعَرَفِ فِي سُورِ الْقَرَادِ فَذَكُرِ قُومُ أَنَهَا أَسَمَاءُ لَسُورٍ، وقالَ قُومٍ إِنَّ لَكُلُّ الْحَرَفِ مَعْنَى يَحْصُهُ، وقالَ قُومٍ إِنْ ذَلْكَ لاَسَمَاءُ السَّورِ التِي هِي مَنهَا خَاصَّةً، لَيُعْلَمُ أَنَّ كُلُّ سُورَةٍ قَنْهَا قَد القصت. وقالَ نعصهم، إنما المشركون كانوا تُواصلُوا إِلاَ يستمعوا الْعَرَادِ، فَحَاءَبُ هذه الحَرُوفِ غَرِيبة فِي عَادِتَهُم لِيستمعوها ويسمعوا ما نعدها. وقالَ الشعبي إنه حروف مقطَّعة من أسماء الله تعالى، اذَا حُبِعَتُ صَارِت أسماء.

وذكر عن قطرت أنه حكى عن العرب. أنها افتتاح للكلام، وقال بعض المتكلمين إن الله تعلل غيم أنه يكون في هذه الأمة متدعين وأنهم يقولون إن القرآن ما هو كلام ولا حروف، فجعل لله تعالى هذه لحروف تكذيباً لهم ثم قلل أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني في الرد على هؤلاء كنهم ما معاه إنها لو كانت أسماءً للسور ما كنا برى من السور حالياً منها، ولا كانت تكون من القرآن؛ وكان المسلمون قد سمّوها بها.

قال ومحال أن يكون الله جعلها السماء للسور، ولو كان كذلك له احتلف المسلمون فيها

قال وأما قول من ذكر آلها لفتضي كلّ حرف معين يشلهه فلم يرد في دلث حبرًا عن النبي نج مفطوع له، ولا في لسان العربيّة ما يقتصيه. قال ولو كان لغير لُغَةِ العرب لكان النبي فئة قد فشره لهم ورفع الاحتلاف فيه

قال ويُنْظِلُ دلك قوله تعلى ﴿ بِلِسَانِ عَرَبِيّ مُّيْنِ ۚ ﴾ ` قال: ومَنْ قال إنها علامة على أن السورة التي قسها انقصتُ فما في هذه الحروف ما

<sup>(</sup>١) النقرة ١. أل عمران ١. العتكبوت ١. لقمان ١. السجدة ١.

<sup>(</sup>٢) الشعراء: ١٩٥

يقتضى دلك، ولا يمهم منه هذا، أو ينفيه ما ذكره، عنى إنطال أنها أسماء. للسور.

قال؛ وأما من قال أيه من المتشانه الذي لا يُعلَمُ تأويلهُ إلاَ اللهُ فإن الله لم يحبرنا أنه استأثر علينا نشئ من علم المتشانه. ثم قد نيّن لنا في كتابه ما تفرّد به من حديث وقت القيامة وعلوم الغيب

قال: وأما من قال إلها حروف الحُمُّل وإلها أوقات الأشياء تكول فالذي يُنْظِلُ فوله وينقص مدهنه أن من غيم ما هو كائن فقد غلِم الغيب الذي استأثر الله مه، وقد أخبر الله أنه لا يُطلع على عيبه أحداً، وإذا كانت هذه حروف الجُمُّل فقد عرف المراد بها، قال وتصير الناس عالمين بالغيب، قال وإلَّ النبي ﷺ وقومه لم يُعْرِفُوا حروف الحُمَّل ويك هي من علوم الكتاب. قال ولو كان المراد بها حروف الحُمَّل لذلَّت على الأمور التي لا يحتلف الناس فيها

فال: وأما من دكر أمها لأحل توطئ الكفار ألاً يسمعوا القرآن فيكُف تخاطبهم مغير العربية والقرآن يتصمن أنه بنسانه، وكان يكون سباً لإعراضهم عن استماع القرآن.

قال وأما حديث الشعبي وأنها إذ جُمِعَت كانت أسماء الله توبي وإنها علَم عَلَمَا الله الله توبي وإنها علَمنا الله أسماء للدعود بها، فقال ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسْنَى فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾ (أ) ولم يكن ليأمرنا بذلك إلا ويوصحه قال يفهم من الحروف المقطّعة هذا. قال وهذا قول مطروح مرذول.

قال وأما قول قطرت فهي دعوى عنى العرب مغير برهان، وما وَحَدُنا في كلامهم كما قال.

وأما قول من قال إن الله عرف أنه يكون مندعة قال فالقوم الدين الكروا الحروف قد أنكروا لمؤلّف الواضح وقالو إنها لبس من الله، ون الكلام عندهم صفة من صفات الله، فإذا جحدو، مثلَ هذا فكيف يندفعون

 <sup>(</sup>١) حروب اختل أو حساب خُمُل هو لحروب لمقطعة على أنبد (انبدية، هور ) لكن حرف منها عدد معين، تستعمل في لتوريخ لشعرية وفي قصايا من العلوم العربية راجع لسان العرب ح ١١ ص ١٢٨ (جمل)

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٨٠

بذكر الحروف.

ثم قال قال أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهائي وما معناه والذي عندما أنه لما كانت حروف المعجم أصل كلام لعرب وتحداهم بالقرآن ويسورة مثله أراد ان هذا القرآن من حنس هذه الحروف المقطعة التي يعرفونها ويقدرون عنى أمثالها، فكان عخرُكم عن الاتيان بمثل القرآن يسورةٍ منه دليلاً على أنّ المنع والتعجيز لكم من الله وأنّه حجّة رسول الله ﷺ.

قال: ومما يدل على تأويله أن كن سورة افتتحت بالحروف أتى بعدها إشارة إلى القرآن، يعلى أنه مؤلّف من هذه الحروف التي أنتم تعرفونها وتقدرون عليها. ثم سأل نفسه وقال: إن فيل لو كان الراد هذا لكان قد اقتصر الله على ذكر الحروف في سورة واحدة أو أقل مما ذكره فقال عادة العرب البكرار عند إيثار إفهام الذي يخاطبونه (1).

<sup>(</sup>١) ابن طاووس؛ سعد السعرد لتنفوس ص ٣٦٥ و٣٦٦ و٣٦٧ و٣٦٨.

# سورة البقرة

# (١) قوله تعالى: ﴿ الَّمِّرُ ﴾

وقال أبو مسلم المراد بذلك إن هذا القرآن الذي عجرتم عن معارضته ولم تقدروا على الإتيان بمثله هو من حسن هذه الحروف التي تتجاورون بها في كلامكم وخطابكم فحيث لم تقدروا عبيه فاعتموا أنه من فعل الله [لأن العادة لم تجريأن الباس يتفاوتون في القدر هذا لتفاوت العظيم] وإنما كررت في مواضع استظهارا في الحجة وحكي ذلك عن قطرب<sup>(1)</sup>.

(٢) قوله تعالى: ﴿ حَتَمَ اللهُ عَلَى قُنُوبِهِمْ وَعَنَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَـرِهِمْ عِشـوَةً أَ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ۞ ﴾

.. إن الكدر تمكّن من قلوبهم فصارت كالمحتوم عليها، وصاروا بمرلة من لا يديم ولا ينصر ولا يسمع، عن الأصم وأبي مسلم الأصفهاني "

(٣) قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُمَّا
 رَزَقْنَتُهُمْ يُنفِقُونَ ۞ ﴾

وقال أبو مسلم محمد بن بحر معنى ﴿ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ ﴾ يديمون أداء قرصها أو قرائضها".

(٤) قوله تعالى: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرضٌ فَرَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ﴿ ﴾

وقوله ﴿ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ﴾ ما قاله أبو مسلم الأصفهاني إن ذلك على سسل الدعاء عليهم كقوله تعلى ﴿ ثُمُّ انصَرَفُوا ۚ صَرَفَتَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم ﴾

 <sup>(</sup>۱) لطرسي التيان ج١ ص ٤٧-٥٧ وأيف الطرسي عمع البيان ١٥٥١٩ وما بين لمعكومان لم يرد عبد الطوسي

<sup>(</sup>٢) ليله سي عمع السان ح١ ص ٩٤

<sup>(</sup>٣) علوسي المان - ١ ص ٥٤ - ٥١ وأيض عليرسي محمع ليان ١ ٨٢ ٨٤

( للولة ١٢٧) فكانه دعاء عليهم، بأن يحليهم الله وما احتازوه، ولا يعطيهم من ريادة التوفيق والالطاف ما يعطي المؤملين، فيكون حدلانا لهم، وهو في الجنبقة إحبار عن حدلان الله إياهم، وإن حرح في اللقط عرج الدعاء عليهم'''

# (٥) قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ يُسْتَهِرِئُ بِهِمْ وَيَمُدُهُمْ فِي طُغْيَسِهِمْ يَعْمَهُونَ ٢٠٠٠)

قالت المعترلة. هذه الآية لا يمكن إحراؤها عنى طاهرها لوحوه , ورابعها تأويل الكعبي وأبي مسلم بن بحر الأصفهاني: أن الله تعالى لما منحهم الطاعه التي يمنحها المؤمنين وحدلهم نسبت كفرهم وإصرارهم عليه، نقيت قنونهم مظنمة نترايد الظنمة فنها وترايد النور في قنوب المسلمين، فسمّى ذلك الترابد مدداً وأسنده إلى لله تعالى لأنه مسبب عن فعنه نهم "".

(٦) قوله تعالى: ﴿ مَثْلُهُمْ كَمَثْلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا
 حَوْلَهُ، ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَستٍ لَا يُنْصِرُونَ ۞ ﴾

وقال أبو مسلم معاه أنه لا نور لهم في الآخرة وإن ما اطهروه في الديا يصمحل سريعاً كاصمحلال هذه النمعة، وحال من يقع في الطلمة بعد الصياء اشقى في الحيرة، فكذلك حال المافقين في حيرتهم بعد اهتدائهم ويزيد استصرارهم على استصرار من صفئت باره بسوء العاقبة (٣).

(٧) قوله تعالى: ﴿ وَيُشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَتُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَيتِ أَنَّ لَهُمْ
 جَنَّتُ تِجَيِّرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلُمَا رُزِقُواْ مِهَا مِن ثُمَرَةٍ رِّزْقًا ۚ قَالُواْ هَندَا
 ٱلَّذِى رُرِقْنَا مِن قَبْلُ ۗ وَأَتُواْ بِهِ مُتَشَنِهَا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةً أَوَهُمْ فِيهَا
 خَلدُونَ ۞ ﴾

ودوله ﴿ مُتَشْدِيهًا ۗ ﴾ قبه وحوه . ورامعها إنه يشبه بعصه معصًا في

<sup>(</sup>١) الطبرسي: عجمع البيان ح١ ص ١٠٢–١٠٣.

<sup>(</sup>٢) الرازي: النفسير الكبر، ٦٥ / ١٥.

<sup>(</sup>۳) الطرمي: التيان ح ۱ ص ۸۷-۸۸.

الندة وجيع الصفات، عن أبي مسلم ١١٠

(٨) قوله تعالى: ﴿ وَرِذْ قَالَ رَبُلْكَ لِنُمَلَمِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ
 خَلِيفَةٌ قَالُواْ أُنَجِعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَشْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسْتِحُ بِحَمْدِكَ
 وَنُقَدِسُ لَكَ قَالَ إِنِّى أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾

التقديس التطهير، ومنه الأرص المقدسة، ثم اختلفوا على وحوه . وثالثها قول أبي مسلم نظهر أفعالنا من ذبوسا حتى تكون خالصة لك ". (٩) قوله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا يَتَقَدَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا

رَغَدًا حَيْثُ شِنْتُمًا وَلَا تَقْرَبًا هَدنِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلطَّالِينَ ٢٠٠

أ- وقال أبو مسلم محمد بن يجيى "، هي في الأرض، لأبه امتحنهما فيها
 بالبهي عن الشحرة التي نهاهما عنها دون غيرها من الثمار(").

وقال أبو مسلم هي حبة من حبان الدنيا في الأرض وقال إن قوله
 (اهبطوا منها) لا يقتضي كونها في السماء، لأنه مثل قوله (اهبطوا مصرا) ".

ح- المسألة الرابعة اختلفوا في الحمة المدكورة في هذه الآية، هل كانت في الأرض أم في السماء ؟. .. فقال أبو القاسم البلخي، وأبو مسلم الأصمهائي هذه الحمة كانت في الأرض، وحملا الأهماط على الانتقال من بقعة إلى

نقعة كما في قوله ﴿ اَهْبِطُواْ مِصْرًا ﴾ [النقرة: 11] واحتجًا عليه نوحوه أحدهما أن هذه الحدة لو كانت هي دار النواب لكانت حنة الحلد ولو كان آدم في حدة الحد لل الحقه فيها الغرور ص إبليس بقوله: ﴿ هَلَّ أَدُلُكَ عَلَىٰ شَحَرَةِ الحَدْدُ لَا لَحْقه فيها الغرور ص إبليس بقوله: ﴿ هَلَّ أَدُلُكَ عَلَىٰ شَحَرَةِ الْحَدْدُ لَا لَا يَعْلَىٰ فَي رَبُّكُمُا عَنْ اللّهِ وَمُلْكِ لَا يَعْلَىٰ ﴾ (طه ١٢٠) وما صح فوله؛ ﴿ مَا نَهَانُكُمَا رَبُّكُمُا عَنْ

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج ١ ص ١٢٩ - ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) الرازي: التفسير الكبير ح٣ ص ١٦٠

<sup>(</sup>٣) ان يمي تصحيف كلمة بحر

<sup>(</sup>٤) الطرسى: التبيان ح١ ص ١٥٥-١٦٠.

<sup>(</sup>٥) الطيرسي: مجمع البيان ج١ ص ١٦٦-١٧٠٠.

همدِهِ أَلْشُحرة إِلَّا أَن تَكُونا ملكين أوْ تَكُونا مِن أَخَادِينَ ﴾ (الأعراف: ٧٠) وثانيها أن من دخل هذه الحنة لا يحرح سها لقوله تعالى ﴿ وَمَا هُم مِّيًّا بِمُخْرَجِينَ ﴾ (الححر ٤٨) وثالثهما: أن إسيس لما امتنع عن السحود لعن فمه كان يقدر مع عصب الله على أن يصل إلى حبة الخبد. ورابعها أن الحبة التي هي دار الثراب لا يمي معيمها لقوله تعالى ﴿ أَكُلُّهَا دُآيِمٌ وَظِلُّهَا ﴾ (الرعد ٣٥٠) ولقوله تعالى ﴿ \* وَأُمَّا ٱلَّدِينَ شُعِدُواْ فَهِي ٱلْجُنَّةِ خَتِلِدِينَ فِيهَا ﴾ (هود ١٠٨) إلى أن قال ﴿ عَطَآءً غَيْرَ تَحَدُّوذِ ﴾ (هود ١٠٨) أي عبر مقطوع فهذه لحمة لو كانت هي التي دخلها أدم عليه السلام لما فيت لكنها تصي لفوله تعالى ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُمْ ﴾ ( لقصص ١٨٨) وذا حرح منها أدم عليه السلام لك خرج منها والقطعت تلك الراحات وحامسها. أنه لا يجور في حكمته تعالى أن ينتدئ الخلق في حبة يحلدهم فيها والا تكنيف لأنه تعالى لا يعطى حراء العاملين من ليس بعامل ولأنه لا يهمل عباده بل لا بدُّ من ترعيب وترهيب ووعا ووعيد وسادسها لا براع في أن الله تعالى حرق آدم عليه السلام في الأرص و1 يدكر في هذه القصة أن نقله إلى لسماء ولو كان تعالى قد نقام إلى السماء لكر دات أولى بالذكر الآن بقله من الأرض إلى السماء من أعظم النعم فدل دلت عمى أنه لم يحصل ودلك يوجب أن البراد من الحمه التي قال الله تعالى ل ﴿ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوِّجُكَ ٱلْجُنَّةَ ﴾ حنة أحرى عبر حنة الحند

(١١) قولم تعسالى. ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّنَوةَ وَءَ ثُوا الرَّكُوةَ وَالرَّكُمُوا مَعِ
 الرَّكِينَ ۞ ﴾

قوله ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ لأحد وحوه.. وثانيه الله عبر بالركوع عن الصلاة يقود القائل. فرغت من ركوعي أي صلاتي وإنما قبل دلك لأن

<sup>(</sup>١) الراري التفسير الكبر٢/٤

الركوع أول ما يشاهد من الأفعان التي يسدن بها على أن الإنسان يصلي، فكانه كرر ذكر الصلاة تأكيدا، عن أبي مسلم (١٠).

(١١) قوله تعالى: ﴿ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلَّذِرِ وَتَنسَوْنَ أَنهُسَكُمْ وَأَستُمْ
 تَتْلُونَ ٱلْكِتَنبَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ ﴾

أ- وقال أبو مسلم كنوا يأمرون العرب باتباع الكتاب الذي في أيديهم،
 فلما جامعم كتاب مثله، لم يتبعوه (١)

ب قال أبو مسلم كنوا يأمرون العرب بالإيمان بمحمد صلى الله عليه
 وأله وسلم إذا بعث، فلما بعث كفرو، به (")

ح – واحتلفوا في المراد بالقول في هذا الموضوع على وحوه ... ورابعها أن جماعة من اليهود كابوا قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسنم يجبرون مشركي العرب أن رسولاً سيطهر مبكم ويدعو إلى الحق، وكانوا يرعبونهم في الباعه فلماً بعث الله محمداً حسدوه وكفروا نه، فكتهم الله تعالى سبب أنهم كابوا يأمرون باتباعه قبل ظهوره، فلم ظهر تركوه وأعرضوا عن ديته. وهذا إلحتيار أبي مسلم (1).

(١٢) قوله تعالى: ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَ ّلصَّلَوْةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى النَّاسْعِينَ ﴾ النَّسْعِينَ ﴾

وقوله تعالى ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ ﴾ فيل في الصمير في وإنها وحوه... وقالتها إن الضمير عائد إلى محدوف وهو الإحانة للبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن الأصم. أو مؤحدة النفس بهما أو تأدية ما تقدم، أو تأدية الصلاة،

<sup>(</sup>۱) الطبرسي: مجمع البيان ج ١ ص ١٨٨ – ١٩٠,

 <sup>(</sup>۲) لطوسي التبيان ح١ ص ١٩٩ وأيضًا الطبرسي ١/ ١٩٠ – ١٩٣ وأيضًا الواري
 التفسير الكبير ج٣ ص ٤٣ بتفصيل أكثر

<sup>(</sup>٣) الطبرسي مجمع البيان ح١ ص ١٩٠ -١٩٣ و لطوسي و لراري، مصادر سابقة

<sup>(1)</sup> الراري التمسير الكبير ح٣ ص ٤٣ وأيضًا الطوسي التيان ح١ ص ١٩٩ باحتصار وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان ح١ ص ١٩٠ باحتصار

وصروب الصبر عن المعاصي، أو هذه الخطيئة، عن أبي مسمم

لَا غَرِي نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيَّا وَلَا يَوْمًا لَا غَبْرِي نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيَّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ ﴾

وقال أبو مسلم: الصرف: التوبة والعدل: القداء(\*)

(١٤) قوله تمالى: ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَحَذْتُمُ ٱلْعِحْلَ
 مِنْ بَعْدِه، وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ۞﴾

أما قوله: ﴿ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ﴾ ففيه أبحاث:

الدحث الأول في تفسير الطبم فيه وحهان الأون قال أبو مسلم: الطنم في أصل النعة هو المقص، قال الله تعالى في كِلْقًا ٱلْحَنَّقَيْنِ ءَاتَتَ أَكُلُهَا وَلَمْ في أصل النعة هو المقص، قال الله تعالى في كِلْقًا ٱلْحَنَّقَيْنِ عَادة الحالق المحبي تَظُلِم مِنْهُ شَيْعًا ﴾ [الكهم ٣٣]، والمعنى: أنهم لما تركوا عبادة الحالق المحبي النهم لما تركوا عبادة الحجل فقد صاروا باقصين في حيرات الدين والديبا (٣٠).

(١٥) قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ ءَ تَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ ﴿ وَقَالَ أَبُو مُسَلَمُ هُو مَا أُوتِي مُوسَى مِنَ الأَيَاتِ وَالْحَجَجِ لَتِي فيها التفرقة بين الحق والباطل('').

(١٦) ـ قوله تعالى: ﴿ وَرِذْ قُنْنَا ٱذْخُلُواْ هَنذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِغْتُمْ رَغَدًا وَآدَخُلُوا ٱلْبَابَ شُجُدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُرْ خَطَيَكُمْ \* وَسَنَرِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾

أ .. أمَّا القرية .. وفيه أقواب أحدها وهو اختيار قتادة، والربيع، وأبي

<sup>(</sup>۱) الطبرسي: مجمع البيان ج ١ ص ١٩٣ – ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) الطرسي: التبيان ج١ ص ٢١٧-٢١٨

<sup>(</sup>٣) الرازي النفسير الكبير ج٣ ص ٧١.

<sup>(</sup>٤) الطوسي التبيان ج١ ص ٢٤٢

مسلم الأصفهائي، أنها بيت مقدس، واستدبوا عبيه نقوله بعالى في سورة المائدة ﴿ أَدْحُلُوا اللَّارْضَ المُقَدِّسَةُ لَلِّتِي كُتُبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [اماندة ٢١] "

ب ـ أما قوله تعالى. ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ ففيه وحوه ﴿ وَرَابِعَهَا ۚ قُولُ أَسِي مسلم الأصفهاني في معناه، أمرنا حطة أي نحط في هذه الآية القرية ونستقر فيها(١)

(١٧) قوله تعالى ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ﴾ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾

أما فوله: ﴿ فَمَدُّلَ ٱلَّذِيرَ طَلَمُوا ﴾ بعدل عبى أنهم لم يمعلوا ما أمروا مه، لا فوله تعالى: ﴿ فَمَدُّلَ ٱلَّذِيرَ طَلَمُوا ﴾ يدل عبى أنهم لم يمعلوا ما أمروا مه، لا على أنهم أتوا له مدل، والدليل عبيه أن تبديل القول قد يستعمل في المحالفة، على أنهم أتوا له مدل، والدليل عبيه أن تبديل القول قد يستعمل في المحالفة، على تعالى ﴿ مَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُحَلِّقُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ ﴾ [الفتح: ١١] إلى قوله ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُمَدِّلُوا كَلَنمَ ٱللَّهِ ۚ ﴾ [لفتح ١٥] ولم بكن تبديلهم إلا الحلاف في الفعل لا لم يمتثلوا أمر الله ولم يلتفتوا إليه (٢٠).

(۱۸) \_ قوله تعالى ﴿ \* وَإِدِ اَسْتَسْقَىٰ مُوسَى الِقَوْمِهِ فَقُلْنَا أَضْرِب بِعَصَالَكَ ٱلْصَجَرَ فَالْفَجَرَتِ مِنْهُ النَّنَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مُشْرَبَهُمْ كُلُوا وَٱشْرَبُوا مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعَثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ مُشْرَبَهُمْ الكر أبو مسلم حمل هذه المعجرة على أيام مسيرهم إلى النه، فقال بل هو كلام مفرد بدانه، ومعلى الاستسقاء طب السقيا من المطر على عادة الباس

<sup>(</sup>۱) م. ن. ح۲ ص ۸۲.

<sup>(</sup>۲) الرازي؛ التفسير الكبير ج٣ ص ٨٣

<sup>(</sup>٣) م. ن. ج٣ ص ٨٥

إذا المحطوا ويكون ما فعنه لله من تفحير الحجر ناماء فوق الإحالة بالسليا وإثرال العيث"

(١٩) قوله تعالى ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَسُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَ حِدِ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ عُنْرِجٌ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْبِهَا وَقِثَّابِهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَنَصَلِهَا أَقَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ لَلْإِرْضُ مِنْ بَقْبِهَا وَقِثَّابِهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَمَصْلِهَا أَقَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ لَدِي هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِي هُو خَيْرً الْقِبِطُوا مِنصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ لَلْهِمُ الْدِينَ عَلَيْهِمُ الدِّلَةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَاءُو مِصَرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُم أُونَ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَاءُو بِعَضَا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُم أَوْنَ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَاءُو بِعَضَا فَعَنْ وَنَ يَعْتَدُونَ فَي اللّهِ وَيَقْتُلُونَ لَكُوا يَكُفُرُونَ بِغَيْرِ ٱلْفَقِ دَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِغَيْرِ النّهِ وَيَقْتُلُونَ فَي اللّهِ وَيَقْتُلُونَ فَي اللّهِ فَيَقَتْلُونَ اللّهُ مِنَ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَالْمَا عَصُوا وَكَانُوا يَكُفُرُونَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِ أَنْهُ وَلَاكُ مِنَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ فَي فَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمَالِقُونَ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ا - وقوله ﴿ اَهْبِطُوا مِصْراً ﴾ احتمد فيه، فقال الحسن والربيع: أراد مصر فرعون الذي خرجوا منه وقال أبو مسمم أراد بيت المقدس، وروي ذلك عن ابن زيد (٢).

ب ساما أبو مسلم الأصفهائي فإنه جوز أن يكون المراد مصر فرعون واحتج عليه بوجهين الوجه لأول أن إن قرأنا المسطوا مصرة بغير تنوين كان لا محلة علماً لبلد معين وليس في العالم بلدة مفينة بهذا النقب سوى هذه البيدة المعتبد فوجب حمل النقط عبيه، ولأن النقط إد دار بين كونه علماً وبين كونه صفة، فحمله على العلم أولى من حمله على الصفة مثل طالم وحادث، فإنهما لا حاءا علمين كان حميهما عبى العيمية أولى، أما إن فرأناه بالتنوين فأما أن محمد مع دلك اسم علم وبقول إنه إنما دخل فيه التنوين لسكون وسطه كما في بوح فوط فيكون النقوير أيضاً ما تقدم بعينه، وأما إن حمياه رقبه فإنه يقتصى التحير بين حميع رقاب الدنيا.

الوحه الثاني؛ أن الله تعالى ورث بني إسرائيل أرض مصر وإدا كانت

<sup>(</sup>۱) م ن. ح۳ ص ۸۸

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ح1 ص ٢٣٢–٢٣٨

موروثة لهم منع أن خرم عليهم دحولها بيان أنها موروثه لهم قوله تعالى فأخرَجْنَهُم مِن جُنّبتروَعُيُونِ ﴿ وَالشعراء ٥٧] إلى قوله ﴿ كَذَالِكَ وَأُورَثِنَهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿ وَلَنْ الْإِرْثُ يَدِيدُ المَلْكُ، والمُنكُ مطبق أن لا يكونوا محموعين من دحولها لأن الإرث يديد الملك، والمنك مطبق للتصرف فإن قيل: الرحل قد يكون مالكاً للدار وإذا كان محموعاً عن دخولها بوحه احر كحال من أوجب على نفسه اعتكاف أيام في المسجد، فإن داره وإن كانت محلوكة له لكنه يجرم عيه دحولها، فلم لا يجوز أن يقال أن الله ورثهم مصر كانت محلوكة له لكنه يجرم عيه دحولها، فلم لا يجوز أن يقال أن الله ورثهم مصر عبهم الولايه والتصرف فيها، ثم إنه تعلى حرم عليهم دحولها من حث أوجب عليهم أن يسكوا الأرض المقدسة نقوله ﴿ آذَخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ﴾ عليهم أن يسكوا الأرض المقدسة نقوله ﴿ آذَخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ﴾ المائدة ٢١]، قدا الأصل أن الملك مطبق لنتصرف واسع من التصرف حلاف الدليل (١٠).

(۲۰) ـ قوله تعالى ﴿ وَإِدْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوَقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا
 مَا مَا تَيْنَكُم نَقُوَةٍ وَدَدْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ ﴾

وأما فوله تعالى ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ ﴾ ﴿ وَبِهِ أَيَاتُ

البحث الأول وأما على تفسير أبي مسلم فليست الواو عطف ولحنه و و الحد، كما يعال فعمت دلك والرمان رمان فكأنه دن وإد أحدنا ميثاقكم عند رفعنا الطور فوقكم ".

(٢١) قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعْدِ دَالِكَ فَهِي كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ فَشَوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَحَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِهَا لَمَا يَشَقُقُ فَيَخْرُحُ مِنْهُ ٱلْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تُعْمَلُونَ ﴿ ﴾

<sup>(</sup>١) الراري. التقسير الكبير ح٣ ص ٩٤ و٩٥

<sup>(</sup>٢) الزاري: المستر الكبير ج٣ ص ١٠٠

وقول ﴿ وَإِنَّ مَهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ حَشَيةَ أَللَهُ ﴾ النب ير في (سها) يرجع إلى الحموارة، وقبل يرجع إلى القنوب أي ومن لقنوب ما بهنظ من حشبة الله أي تحشع، وهي قنوب من آمن من أهل الكتاب، فيكونون مستشين من القامية قلوبهم، عن أبي مسلم (١).

(۲۲) قوله تعالى ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِينُونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَنَ ٱلْكِتَنَ إِلَا أَمَائِي وَإِنْ
 هُمْ إِلَا يَظُنُّونَ ﷺ ﴾

أ الأمالي جمع أسة ولها معان مشتركة في أصل واحد وثالثها فال أبو مسلم حمله على تميي لقب أولى بدليل قوله تعالى ﴿ وَقَالُوا لَن يَدْخُلُ ٱلْجُنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ تِلْلَكَ أَمَانِيُّهُم ﴾ [المفرة ١١١] أي تمنيهم (١).

ب - دل أبو مسم محمد بن بحر الأصفهاني الأماني التفدير " (٢٣) قوله تعالى: ﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ لَكِكَتَبِ ﴾ (النقرة: ٨٥)

وقال أبو مسلم الأصبهائي أن بيس المراد بقوله ﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ ﴾ لايا أنهم يحرحون، وهو محرم، ويقدون وهو واحب، وإنما يرجع دلث إلى بنان الماءة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وغيره(٥).

(٢٤) قوله تعالى. ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ لَل لَّعَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهُمْ فقللا مَّا يُؤْمِنُونَ ۞﴾

أما قوله: ﴿ مَّا يُؤْمِنُونَ ١٠ ﴾ ففيه قولان:

المسألة الأولى في تفسيره ثلاثة أوحه أحدها أن التبيل صعة المؤمن ا

<sup>(</sup>۱) الطبرسي: مجمع البيان ح ١ ص ٢٦٤ - ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) الراري: التفسير الكبير ج٣ ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ح١ /٢١٩

<sup>(</sup>٤) الاصبهائي هو تصحيف أبي مسلم الأصفهائي،

<sup>(</sup>٥) الطيرسي: عمم النيان ح١ ص ٢٩١-٢٩٢

لا يؤمل منهم الا التبال عن فباده، والأصبم، وأبي مسمم

(٢٥) قوله تعالى ﴿ بِغَسَمَا أَشْتَرُواْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَمرلَ ٱللهُ بِفْيًا أَن يُرِّلَ آللهُ مِن فَضْلِهِ ، عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ، فَبَآءُو بِغَضَبٍ عَلَىٰ الفَسَبُ وَلِلْكَفرينَ عَذَاتِ مُهِرِثِ ﴾

وقوله ﴿ فَبَأَءُو بِغَضَبِ عَنَى غَضَبِ ﴾ .. وقوله ﴿ عَلَىٰ غَضَبٍ ﴾ فيه الوال ورابعه إن دلك على التوكيد والمالعة إد كان العصب الارما لهم، فيتكرد عليهم، عن أبي مسلم، والأصم ".

(٢٦) قوله تعالى: ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَنَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْلِيهِمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 بالطَّنافِينَ ﴿ }

أحر الله سبحانه عن هؤلاء الذي قبل هم ﴿ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُّ مُسْتَقِقِينَ ﴾ (النقرة على المهم لا يتسون دلك أندا بما قدموه من المعاصي والة انح، وتكديب الكناب والرسول، عن الحسن، وأبي مستم ")

(٢٧) قوله تعالى: ﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ خَيَوْقٍ وَمِنَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ خَيَوْقٍ وَمِنَ ٱلدينَ أَثْرَكُوا أَ يُودُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ ٱلْفَ سَنَةِ وَمَا هُوَ بِمُزَخْزِجِهِ، مِنَ ٱلدينَ أَنْ يُعَمِّرُ وَاللَّهُ تَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾

وقوله ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُوا ۚ ﴾ وقال أبو مسلم الأصفهاني: إن في الكلام تقديمًا وتأخيرًا، وتقديره ولتحدنهم وطائمة من الدين أشركوا، أ-رص الناس على حياة (١٠).

<sup>(1)</sup> الرازي: التمسير الكبير ج٣ ص ٢٦٢.

٢١) الطرسي: عمع البيان ج ١ ص ٣٠٠ – ٣٠٤.

٣١) الطبرسي: عجمع البيان ح ١ ص ٣٠٩ – ٣١٠.

<sup>11)</sup> الطيرسي، محمم البيان ج1 ص ٣١١–٣١٢

(٢٨) قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُّ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءاينتِ بِيَسِتُو وَمَا يَكُفُرُ مِهَا إِلَّا ٱلْقَنسِقُونَ ﴾

المعلى يقول ﴿ وَلَقَدٌ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ﴾ يا محمد ﴿ ءَايَنتِ ﴾ يعني سائر المعجرات التي أعطيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن السُخِي. وقيل هي القرآن وما فيها من الدلالات، عن أبي مسلم، وأبي علي (١)

(٢٩) قوله تعالى: ﴿ كِتَنبَ ٱللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ﴾ (الآية: ١٠١)

وقال أبو مسلم: لما حاءهم الرسول بهد، لكتاب، فلم يقبلوه، صاروا نابذين للكتاب الأول أيضا الذي فيه البشارة به (۲).

(٣٠) قوله تعالى: ﴿ وَٱلنَّعُوا مَا تَعْلُوا ٱلشَّيْطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَىنَ وَمَا كَفُرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمُلَكِيْنَ وَلَئِكِنَّ ٱلشَّيْطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكِيْنِ وِبَائِلَ هَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمُونِ مِنْ أَحَدِ حَتَى يَقُولَآ وَمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ أَحَدِ وَمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ أَحَدِ وَلَا يَغَلِّمُونَ مِنْ الْمَرْءِ وَمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ أَحَدِ وِلَا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ وَوَلَا يَعْلَمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا يَضُرُهُمُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا يَضُرُونَ هَا لَهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا يَضُولُونَ مَا يَضُولُونَ عَلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا يَضُولُونَ مَا يَضُولُونَ مَا يَضُولُونَ مَا يَضُولُونَ مَا لَعُونَ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا لَهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا شَرَوْا بِهِ وَالْمُونَ لَكُونُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا لَهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا لَلَهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا لَهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا مَرَوْلَ بِهِ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا لَهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا يَصُولُونَ عَلَى اللّهُ مُنْ مَنْ اللّهُ مُنْ وَلَى اللّهُ لَا لَهُ مَا لَهُ وَلَا يَعْلَمُونَ فَى اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللهُ اللّهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللللهُ الللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ ا

أ قوله تعالى ﴿ وَٱلنَّبَعُوا مَا تَتْنُوا لَشَيَّاطِينٌ ﴾ الآية. وقيل. معاه
 تكذب، عن أبي مسلم (٢٠).

ب - قوله تعالى ﴿ مُلْكِ مُلْكِ مُلْكِ مُلْكِ مُلَكِ مُلَكِ مُلَكِ مُلَكِ مَلَكَ اللهِ مِنْ مَعَاهُ على عهد ملك سيماد، وقال أبو مسلم معناه ما كانت تكدب لشياطين على ملك سنيمان

<sup>(</sup>۱) الطبرسي: مجمع البيان ج ١ ص ٢١٦ - ٢١٧

<sup>(</sup>٢) الطبرمي: عجمع البيان ج ١ ص ٣١٩-٣٢

<sup>(</sup>٣) الطيرسي: مجمع البيان ج ١ ص ٣٢٠ - ٣٢٥

وعلى ما أنزل على الملكين(١٠).

ح - وقد قبل في قوله (منهما) إن الصمير عائد إلى السحر، والكفر، قاله أبو مسلم، قال لأنه تقدم الدليل عليها في قوله كفروا، وهذا كقوله سنحانه ﴿ سَيَذَّكُرُ مَن يَخَشَىٰ ﴿ وَيَتَجَنَّبُ ٱلْأَشْقَى ﴿ ) (الأعلى ١٠ ١١) أي يتجنب الذكرى. وقوله: ﴿ وَلَقَدَّ عَلِمُواْ لَمَن ٱشْتَرَنهُ ﴾ (""،

(٣١) قوله تعالى: ﴿ ﴿ مَا نَعَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِحَنْيَرِ مِنْهَا أَوْ
 مِثْلِهَا ۚ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ﴾

أَ النظم: كما قال سنحانه في الآية الأوى ﴿ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهِلِ ٱلْكِتَابِ ﴾ ... الآية ١٠٥ دل بهذه الآية وقيل إنه سبحانه لما عاب اليهود باشياء ورد عليهم ما رامو به الطعن في أمر نبينا، عنيه وآله السلام، وكان مى طعوا فيه أنه يقول بسنخ كل شريعة نقدمت شريعته، فين الله سنحانه حوار ذلك ردا عليهم، عن أبي مسلم (").

ب - المسألة السادسة اتمقو على وقوع المسح في القرآن بوحوه: أحدها ،
هذه الآية وهي قوله تعالى ﴿ نَعْسَخٌ مِنْ ءَ يَةٍ أَوْ نُعْسِهَا مَأْتِ يَخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِها ۗ ﴾
احاب أبو مسلم عنه بوحوه الأول أن المراد من الآيات المسوحة هي لشرائع
التي في الكتب القديمة من التوراة والإنجيل كلست والصلاة إلى المشرق
والمغرب نما وضعه نفه تعلى عنا وتعددنا بعيره، فإن اليهود والمصارى كانوا
بقولون لا تؤمنوا إلاً لمن اتبع ديكم، فأنظل الله عبيهم دلث بهذه الآية

الوحه الثاني المراد من السبخ نقله من اللوح المحفوط وتحويله عنه إلى سائر الكتب وهو كما يقال: نسخت الكتاب.

<sup>(</sup>١) عشرسي محمع سان ح1 ص ٣٢٤ وأيضًا الراري التفسير لكمر ح٣ ص ١٨١٧

<sup>(</sup>۲) الطبرسي: عِمم البيان ح1 ص ٢٢٠-٣٢٥.

<sup>(</sup>۲) الطبرسي: عمم البيان ج ١ ص ٢٢٧ - ٢٢٩

الوحه الثالث. أما بيما أن هذه الآية لا تدن على وقوع السبخ بل على أمه لو وقع النسخ لوقع إلى خير منه (١١٠.

(٣٢) قوله تعالى ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْتَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدُّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَـنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ٢٠٠٠ ﴾ مِن قَبْلُ أُومَن يَتَبَدُّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَـنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ٢٠٠٠ ﴾

المسألة الخامسة: ذكروا في اتصال هذه لآية بما قبلها وحوهاً . . . وثانيها لما تقدم من الأوامر والنواهي قال لهم إن لم تصنوا ما أمرتكم به وتمردتم عن الطاعة كنتم كمن سأل موسى ما ليس له أن يسأله؛ عن أبي مسلم (٦).

(٣٣) قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْمَمُ مِمْن مَّنَعَ مَسَنَحِدَ اللهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا الشَّمُهُ. وَسَعَىٰ فِي خَرَامِهَا ۚ أُولَـٰتِهِلَكَ مَ كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَا خَارِفِينَ ۚ لَا شَمْهُ. وَسَعَىٰ فِي خَرَامِهَا ۚ أُولَـٰتِهِلَكَ مَ كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَا خَارِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي اللهِ عَلَيْمٌ اللهِ عَظِيمٌ ﴿ إِلَى اللهُ عَلَيْمٌ ﴿ إِلَى اللهُ عَلَيْمٌ ﴿ إِلَى اللهُ عَلَيْمٌ ﴿ إِلَيْ عَلَيْمٌ اللهِ عَلَيْمٌ ﴿ إِلَيْ عَلَيْمٌ إِلَيْهِ إِلَى اللهُ عَلَيْمٌ ﴿ إِلَيْ عَلَيْمٌ اللهِ عَلَيْمٌ ﴿ إِلَيْ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ اللهِ اللهُ الل

أ - اعلم أن في هذه الآية مسئل السانة الأولى احتلموا في أن الدين معوا من عمارة المسحد وسعو في حرانه من هم ؟ ودكروا فيه أربعة أوحه ... ورابعها قال أبو مسلم امر د منه الدين صدوه عن المسحد الحرام حين دهب إليه من المدينة عام الحديبة، واستشهد بقوله تعالى ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ (لفتح ٢٥) ويقوله ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ لَمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ (لفتح ٢٥) ويقوله ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَا يَعَدِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ لَمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ (الأنفال ٤٣٠) وحمل يُعذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ لَمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ (الأنفال ٤٣٠) وحمل قوله ﴿ إِلَا خَابِفِينَ ۚ ﴾ (المقرة ١١٤) بما يعني الله من يده، ويطهر من كسمه، كما قال في المدفقين ﴿ لَلْغُرِينَاكَ بهمْ ثُمَّ لَا شُجَاوِرُونَاكَ فِيهَا إِلَا كَامِيلًا ﴿ مُلْعُونِينَ اللّهُ مَا تُقَفِقُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا ﴿ ) (الأحراب قَلِيلًا ﴿ مُلْعُونِينَ اللّهُ مَا تُقَفِقُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا ﴿ ) (الأحراب

<sup>(</sup>۱) لروي النسم لكبير ح٣ ص ٢١٧

<sup>(</sup>۲) ثراري النسيم الكبير ٣٠ ص ٢١٣

177 - 71

س - قوله تعالى ﴿ أُولَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَابِهِمَ عَلَى الْحُوف وَاعِلَم أَن فِي الآية مسائل المسألة الأولى وذكروا في تفسير هذا الحوف وحوها .. وثانيها أن هذ شارة من الله للمسلمين بأنه سيظهرهم على المسحد الحرام وعلى سائر المساحد، وأنه يدن الشركين لهم حتى لا يدخل المسحد الحرام واحد منهم إلا حاتماً بحاف أن يؤجد فيعاقب، أو يقتل وإن لم يسلم، وقد أكر الله صدق هذا الوعد فمعهم من دحوب المسحد الحرام، ونادى فيهم عام حج أنو بكر رضي الله عنه ألا لا يحتى بعد العام مشرك، وأمر الذي عليه الصلاة والسلام بإحراج اليهود من حريرة العرب، فحمح من العام الثاني ظاهراً عنى المساحد لا يجترىء أحد من المشركين أن يجح ويدحل المسحد الحرام، وهذا هو تفسير أبي مسلم في حمل المع من المساحد على صدهم رسول الله صنى الله عبه وسلم عن المسحد الحرام عام حديبية ويجمن هذا الخوف على ظهور أمر رسول الله صنى الله عبه وسلم عنه الله عبه وسلم وعنته هم بحيث يصيرون خانفين منه ومن رسول الله صنى الله المهور؟

(٣٤) قوله تعالى: ﴿ وَبِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْمَغْرِثُ ۚ فَأَيْمَمَا تُوَلُّواْ فَغَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ إربِّ ٱللَّهَ وَسِعُ عَلِيمٌ ۞ ﴾

المسألة الأولى.. .. وثالثها قول أبي مسلم وهو أن اليهود والمصارى كل واحد سهم قال إن الحية له لا لعيره، فرد الله عليهم بهذه الآية، لأن اليهود إنما استنسوا بت المعدس لأبهم اعتقدوا أن الله تعالى صعد السماء من الصحرة، ولصارى استنسوا بلشرق لأن عيسى عبيه السلام إند وقد هاك على ما حكى لله دلك في قوله تعالى ﴿ وَالذَّكُرِ فِي لَكِكَتَبِ مَرْيَمَ إِذِ آنتُبَذَتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا

<sup>(</sup>١) الرازي٬ التفسير الكبير ج٤ ص ٩-١١

<sup>(</sup>۲) لر ري التسم الكير ح؛ ص ١١

شُرَقِيًا ﴿ ﴾ [مريم ١٦] فكن واحد من هدين الفريقين وصف معبوده بالحلول في الأماكن، ومن كان هكدا فهو محبوق لا حالق، فكيف تحبص لهم الجُـة وهم لا يفرقون بين المحلوق و لخالق (١٠).

(٣٥) قوله تعالى ﴿ كُلُّ لَّهُ، قَينِتُونَ ﴾ (البقرة ١١٦)

وقال أبو مسلم كل في ملكه وقهره، يتصرف فيه كيف يشاء، لا يمشع عليه (٦).

(٣٦) قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْمَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا هَايَةٌ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَتْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ كَثَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ قَدْ بَيِّنَا

الْأَيْسَ لِقَوْمِ يُوقِئُونَ ﴾

وقوله ﴿ كُذَّ لِلْكَ قَالَ ٱلَّذِيرَ مِن قَبْيهِم مِّثَلَ قَوْلِهِمْ ﴾ ... وقيل هم اليهود والنصارى حميعا، عن قندة، والسدي. وقيل سائر الكفار الذين كانوا قبل الاسلام، عن أبي مسلم "".

(٣٧) قوله تعالى ﴿ وَمَن يُرْغَبُ عَن مِّلَةٍ إِنْرَاهِتِمَ إِلَّا مَن سَفِهَ تَفْسَهُۥ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُۥ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞﴾

وقال أبو مسلم معده حهل نفسه، وما فيها من الآياب الدالة على أن له صانعا ليس كمثله شيء [فيعدم به توحيد الله وصفاته](ع).

(٣٨) قوله تعالى: ﴿ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِتِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَوَى وَاسْحَوَى وَيَعْقُوبَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَوَى وَيَعْقُوبَ وَٱللَّهُ أَمْ ٱللَّهُ وَمُنْ

<sup>(</sup>١) الرازي: النفسير الكبير ج ٤ ص ١٨

<sup>(</sup>٢) الطيرسي: عجمع البيان ج١ ص ٣٦١

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان ج ١ ص ٣٦٥ - ٣٦٦

 <sup>(</sup>٤) الطوسي التيان ح ١ ص ٤٦٨ - ٤٧١ وأيض محمم سيال للطبرسي ١/ ٣٩٤ - ٣٩٦
 وما يه ، المعكوفتين ورد عبد الصوسى فقط

اطْلَمُ مِمَّن كَتَمْ شَهَادَةً عِندَهُ، مِنَ آللَهُ وَمَا آللَهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾

وقوله: ﴿ وَمَنّ أَظُلَمُ مِمَّن كَتَمَر شَهَندَةٌ عِندَهُ مِرَى ٱللّهِ ﴾ فيه أقوال...
والثالث إن المراد من أطبع في كتمان الشهادة من الله لو كتمها، ودلك محو
لولهم من أطلع ممن يجور على الفقير لصعيف من السلطان الغي القوي.
والمعلى أنه يلرمكم أنه لا أحد أطبع من الله إذا كتم شهادة عنده ليوقع عباده في
الصلال، وهو الغي عن ذلك، المتعالي أي لو كانوا هوذا أو نصاري، لأخبر
الملك، وهذا المعنى قول البلخي، وأبي مسدم "

أ - المسألة الأولى: لكاف في كذلك كاف التشبيه، والمشمه به أي شيء
 هو؟ وقيه وجوه ... وثانيها: قول أبي مسلم تقريره كما هديماكم إلى قدة هي
 أوسط القبل وكذلك جعلناكم أمة وسط (۱).

— وههما وحه ثالث دكره أبو مسلم فقال لولا الروايات لم تدل الاية ملى فيله من قبل الرسول عبيه الصلاة والسلام عبيها، لأنه قد يقال كنت بمعنى صرت كموله تعالى ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ﴾ (أل عمران ١١٠) وقد يقال كن في معنى لم يرل كفوله تعالى ﴿ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيماً ﴿ ﴾ (الساء على في معنى لم يرل كفوله تعالى ﴿ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيماً ﴾ (الساء الله على في يراد مقوله ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا ﴾ أي التي لم لال عليها وهي الكفة إلا كنا وكذا (").

<sup>(</sup>١) الطبرسي: محمم البيان ج ١ ص ٤١٠ – ٤١٢

<sup>(</sup>٢) الراري: التنسير الكبير ح٤ ص ٨٨.

<sup>(</sup>٣) الراري: التمسير الكبير ج٤ ص ١١٥-١١٦

حطاب مع من العلى قولين. ، القول الثاني قول أبي مسلم، وهو أبه يحتمل الله على قولين. ، القول الثاني قول أبي مسلم، وهو أبه يحتمل أن يكون دلك حطال الأهل الكتاب، والمراد بالإيمان صلاتهم وطاعتهم قل المعثة لم بسح، وإيما احتار أبو مسمم هذا القول لثلا يبرمه وقوع السنخ في شرعنا ".

(٤٠) قوله تعالى: ﴿ قَدْ مَرَىٰ تَقُدُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَشُولِيَنَكَ قِتْلَةً مَرْضَعُهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُرْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطَرَهُ وَ وَلَو اللّهُ الْكَتَبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُ مِن رَبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَنْولِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَهُوا ٱلْكِتَبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَنْولِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ بِغَنْولِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾

اعسم أن قوله ﴿ قُدْ نَرَىٰ تَقَلُّبُ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۗ ﴾ نبه قولان ..

القول الثاني وهو قول أبي مسلم الأصفهاني، قالوا لولا الآحار التي دلت عنى هذا القول وإلا فنفط الآية يجتمل وحها آخر، وهو أنه يجتمل أنه عليه السلام إما كان يقلب وحهه في أون مقدمه المدينة، فقد روي أنه عليه السلام كان إذا صلى بمكة جعن الكعبة سه وبين بيت المفدس، وهذه صلاة إلى الكعبة فلما هاجر لم يعلم أبن يتوجه فالنظر أمر الله تعالى حتى نزل قوله ﴿ قُولًى وَجُهَكَ شُطّرَ ٱلْعُسْجِدِ ٱلْجَرَامِ ﴾ ".

(٤١) توله تعالى: ﴿ وَمِنْ حَبْثُ خَرَجْتَ فَوَلَ وَجَهَكَ شَطَرَ ٱلْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَ حَكُمْ شَطْرَهُ الْعَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَ حَكُمْ شَطْرَهُ الْعَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حَحَدً إِلَّا ٱلْذِينَ طَلَمُوا مِهُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَالْإَبْمُ بِعْمَتِي عَلَيْكُمْ لَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَالْإِبْمُ بِعْمَتِي عَلَيْكُمْ لَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَالْإِبْمُ بِعْمَتِي عَلَيْكُمْ

بر زي: التفسير الكبر ح٤ ص ١١٩-١٢١.

<sup>(</sup>٣) الراري التفسير الكبير ح٤ ص ٤٠

## وَلَعَلُّكُمْ تُهْتَدُونَ 🚍 ﴾

اما قوله تعالى ﴿ وَلِأَتِم يَعْمَتِي عُلَيْكُو ﴾ فقد اختلفوا في متعلق اللام على وحوه . والثانية لتمام المعمة، وقد بين أبو مسلم بن بحر الأصفهاني ما ودلك من النعمة، وهو أن لقوم كانوا يفتخرون ماتماع إبراهيم في جميع ما كموا يفعلون، فلما حوّل صلى لله عليه وسلم إلى بنت المقدس لحقهم صعف قلب، ولدلك كان الني صلى لله عليه وسلم يحب التحوال إلى الكعمة لما فيه من شرف البقعة فهذا موضع النعمة "

(٤٢) - قوله تعالى: ﴿ \* إِنَّ ٱلصَّفَا وَ لَمَرْوَةَ مِن شَعَايِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَحَّ ٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَايِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَحَّ ٱلْمَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُونَت بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيَرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ ٱللَّهَ عَلِيمٌ ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ مَا لَكِرُ عَلِيمٌ ۚ 
 فَاكِرُ عَلِيمٌ ۚ ﴿ ﴾

## اما قوله: ﴿ وَمَن تَطَوَّعَ خَيِّرًا ﴾ ففيه مسائل: ...

المسألة الثانية قال أبو مسلم التطوع تفعل من الطاعة وسواء قول الشائل طاع وتطوع، كما يقال حال وتحول وقال وتقول وطاف وتطوف وتمعل بمعنى فعل كثيراً، والصوع هو الانقياد والطوع ما ترغب به من دات لفسك مما لا يجب عليك (1).

(٤٣) \_ قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَكُ ۚ بَلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

المسألة الثالثة في لأية أقوال . القول الثالث: أن المشركين كالوا يقولون إن أصحاب محمد صنى الله عنيه وسنم يقتنون أنفسهم ويحسرون حياتهم فنجرجون من الديب الأفائدة ويصيعون أعمارهم إلى غير شيء،

<sup>(</sup>١) الراري. التفسير الكبير ح٤ ص ١٣٣ و١٣٣

<sup>(</sup>٢) الراري، التفسير الكبير ح٤ ص ١٤٦

وهؤلاء الدين قالوا ذلك بحتمل أنهم كانوا دهرية ينكرون المعاد، وبحتمل أنهم كانوا مؤمنين بالمعاد إلا أنهم كانوا منكرين ننبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك قالوا هذا الكلام، فقال الله تعالى ولا تقولوا كما قال المشركون إنهم أموات لا يبشرون ولا ينتفعون بما تحمنوا من لشد ند في الدنيا، ولكن اعلمو، أنهم أحياء، أي سيحيون فيدنون وينعمون في الحنة وتفسير قوله ﴿ أَحْيَاء ﴾ أنهم سبحبون غير نعيد، قان الله تعالى ﴿ إِنَّ لَا يُرَارَ لَفِي نَعِيمِ ۚ فَي وَإِنْ اللهُ مَا اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى الهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وقال ﴿ أَخَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ [الكهف ١٩] وقال: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ فِي الدَّرِّكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [الساء ١٤٥] وقال ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَيْنِ فِي النَّارِ ﴾ [الساء ١٤٥] وقال ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَيْنِ فِي جَنَّيْنِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ ﴾ [الحج. ٥٦]، على معنى أنهم سيصيرون كدلك، وهذا القول احتيار الكعبي وأبي مسلم الأصفهاني (1).

(٤٤) قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقَخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادُا شُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُّ حُبُّ لِلَّهِ ۚ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ بِلَّهِ حَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴿ ﴾

﴿ كَحُبُ ٱللَّهِ ﴾ فيه ثلاثة أقوال. .. والثاني كحبهم الله يعني الدين اتحدوا الأبداد، فبكون المعني به من يعرف الله من المشركين، ويعبد معه الأوثان، ويسوي بينهما في الحبة، عن أبي علي، وأبي مسلم (٢)

(٤٥) قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَ يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوءِ وَ ٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ ﴾

﴿ وَأَن تَقُولُوا عَلَى آللَّهِ مَا لَا تَعْنَمُونَ ﴾ قبل: هو دعواهم له الأنداد

<sup>(1)</sup> الراري: التمسير الكبير ح٤ ص ١٢٨

<sup>(</sup>٢) الطرسي: عمع البان ح ١ ص ٤٥٩ - ٤٦٢

والأولاد، ونسبتهم إليه الفواحش، عن أبي مسلم(١٠).

(٤٦) أما قوله: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللهَ تَزَّلَ ٱلْكَاتَنَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱلْحَتَلَقُوا فِي ٱلْكِتَسِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ 
 أَخْتَلَقُوا فِي ٱلْكِتَسِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

وثالثها ما دكره أبو مسم ففال قوله ﴿ أَخْتَلَفُوا ﴾ من باب افتعل الذي يكون مكان فعل، كما يقال كسب واكتسب، وعمل واعتمل، وكتب واكتتب، ومعل وافتعل، ويكون معنى قوله: ﴿ اللّذِينَ الخَتَنَفُوا فِي اللّذِكَتَبِ ﴾ الذين خلفوا فِي اللّذِكَةَبِ مَنْ يَعْدِهِم خَلْفٌ ﴾ فِيه أي توارثوه وصاروا حنفاء فيه كفوله ﴿ فَحَلَفَ مِنْ يَعْدِهِم خَلْفٌ ﴾ (الأعراف ١٦٩) وقوله: ﴿ إِنَّ فِي الخَيلَفِ اللّذِي جَعَلَ اللّذِل وَاللّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ واحد يأتي خلف الآخر، وقوله: ﴿ وَهُو اللّذِي جَعَلَ اللّذِل وَاللّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ اللّذِي اللّذِي الله والله الآخر، وقوله: ﴿ وَهُو اللّذِي جَعَلَ اللّذِل وَاللّهَا الآخر، وقوله: ﴿ وَهُو اللّذِي عَمَلَ اللّذِي وَاللّهُ الآخر، وقوله: ﴿ وَهُو اللّهِ واحد منهما يُحلف الآخر (").

(٤٧) قوله تعالى: ﴿ \* لَيْسَ ٱلْبِرُّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَنكِنَ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَ مَنَ بِٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلْتِكَةِ وَٱلْكِنَبِ وَٱلْمَنْتِكَةِ وَٱلْكِنَبِ وَٱلنّبِيْنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَنَى حُنهِ عَذَوِى ٱلْقُرْنَ وَٱلْمَتَعَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَآبَنَ السّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّنوٰةَ وَءَ ثَى ٱلرَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ السّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّنوٰةَ وَءَ ثَى ٱلرَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ السّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّنوٰةَ وَءَ ثَى ٱلرَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ أَلْمُعُمُّ وَالسَّرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلصَّرِّءِ وَحِينَ ٱلْمَأْسِ أُولَئيكَ هُمُ ٱلْمُتَقُونَ ﴿ اللّهَا اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَا عَنهَ الْمُأْلِكُ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿ ﴾

ليس البركله في التوحه إلى لصلاة، حتى يضاف إلى ذلك عيره من الطاعات التي أمر الله مها، عن ابن عباس ومجاهد، واحتاره أبو مسلم (٢)

<sup>(</sup>۱) الطبرسي: مجمع البيان ج ۱ ص ٤٦٨ – ٤٦٩

<sup>(</sup>٢) الراري: التفسير الكبير ج ٤ ص ٣٦-٣٧

<sup>(</sup>٣) الطبرسي محمع السياح ١ ص ٤٨٥-٤٨٦ وأيضًا لوري. التعسير الكبير ح٥ ص

(٤٨) قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِد حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴾ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴾

أ - وقد قال أبو مسدم محمد بن بحر. إن هذه الآية محملة، وآية الموارث مقصلة، وليست تسخا<sup>(١)</sup>.

وثانيها أنه لا منافة بين ثبوت لميراث للأقرباء مع ثنوت الرصية بالميراث عطية من الله تعالى، و لوصية عصبة نمن حصره الموت، فالوارث حمع له بين الوصية والميراث محكم الآيتين

ثالثها: لو قدرنا حصول لمنعاة لكان يمكن جعل آية المراث مخصصة لهذه الآية ودلك لأن هده الآية توحب الوصية للأقربين، ثم آية المراث تحرح القريب الوارث ويبقى القريب لدي لا يكون وارئاً داخلاً تحت هذه الآية، ودلك لأن من الوالدين من يرث ومنهم من لا يرث، ودلك نسب اختلاف الدس والرَق والقتل ومن ، لأفارب الذي لا يسقصون في فريضة من لا يرث بهذه الأساب الحاجة، ومنهم من يسقط في حال ويئت في حال إذا كان في والواقعة من هو أولى بالمرث منهم، ومنهم من يسقط في كل حال إذا كان أو ورئ منهم من يسقط في كل حال إذا كان الموادق وي رحم، فكل من كان من هؤلاء ودرئ م يجر الوصية له، ومن لم يكن وارث حارث الوصية له للحل صنة مرحم، فقد أكد الله تعالى دلك بقوله ﴿ وَٱتَّقُواْ حَارِث الوصية له لأحل صنة مرحم، فقد أكد الله تعالى دلك بقوله ﴿ وَٱتَّقُواْ حَارِث الوصية له لأحل صنة مرحم، فقد أكد الله تعالى دلك بقوله ﴿ وَٱتَّقُواْ حَارِث الوصية له لأحل صنة مرحم، فقد أكد الله تعالى دلك بقوله ﴿ وَٱتَّقُواْ حَارِث الوصية له لأحل صنة مرحم، فقد أكد الله تعالى دلك بقوله ﴿ وَٱتَّقُواْ حَارِث الوصية له لأحل صنة مرحم، فقد أكد الله تعالى دلك بقوله ﴿ وَٱتَّقُواْ وَالْتُواْ وَالْتُهُ وَالْتُواْ وَالْتُمُواْ وَالْتُهُ وَالْهُ وَالْتُكُواْ وَالْتُهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَلَا فَالَا وَالْهُ وَالْهُ وَالْمُواْ وَالْعُواْ وَالْهُ وَلَا وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَلَا وَلَا فَالْهُ وَالْهُ وَا

<sup>(</sup>۱) سرمی ۱ می ح۲ ص ۱۰۹–۱۰۹

الله الله عند الله الله و الأرخام ﴾ [الساء ١]، وبقوله ﴿ ﴿ إِنْ اَللَّهُ يَأْمُولُ بَالْعَدْلُ وَالْإِحْسُنِ وَبِيتَآيِ ذِي اللَّهُرْبَى ﴾ [اللحل ٩٠]، فهذا تقرير مدهب أبي مسلم في هذا الباب (١).

(٤٩) قوله تعالى ﴿ يَتَأْيُهَا لَلْدِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَ
 كُتب عَلَى ٱلَّذِيرَ مِن قَتْلِكُمْ لَغَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ ﴾

وقوله ﴿ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ فه أقوال أحدها إنه نامه فرص صومنا بفرض صوم من تقدمنا من الأمم أي كتب عبيكم صيام ايام، كما كتب عليهم صيام أيام، وليس فيه تشبيه عدد الصوم المعروض عبيا، ولا وقته بعدد الصوم لمفروض عبيهم أو وقته، وهو اختيار أبي مسلم والجبائي (1)،

(٥٠) قوله تعالى ﴿ أَيَّامًا مُعَدُّودَ التَّ فَمَن كَالَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَى سَفْرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أَخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن سَفْرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أَخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن نَطُومُوا خَيْرٌ لُكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ عَلَى اللهُ فَي خَيْرًا فَهُوَ خَيْرً لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لُكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ عَلَى اللهُ فَي خَيْرًا فَهُوَ خَيْرً لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرً لُكُمَ مِّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

ا- ﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتِ شهر رمضان، عن اس عباس والحس، واحتاره والأحر إن المعني بالمعدودات شهر رمضان، عن اس عباس والحس، واحتاره الحسني، وأبو مسلم، وعليه أكثر المفسرين قابوا أوحب سنحانه الصوم أولا فاحمنه، ولم بنين أنها يوم أو يومان أم أكثر ثم بنين أنها أيام معلومات، وأنهم ثم بنه نفوله ﴿ فَهُرُّ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرَّةَانُ ﴾ (لقرة ١٨٥) فأل الفاصي وهذا أولى، لأنه إذا أمكن حمله على معنى من عبر إثباب بسنح، كال أولى، ولأن ما قالوه زيادة لا دليل عليه (الهرق).

<sup>(</sup>١) الراري، التمسير الكبير ح٥ ص ٥٣

<sup>(</sup>٢) الطرسي: عمم البيان ج ٢ ص ٥ – ٦

<sup>(</sup>٣) العلبرسي: عجمع البيان ح ٢ ص ٧

س ﴿ وَعَلَى آلهِ بِرَ عَلَى اللهِ الطيقونَهُ ﴾ فاء يعود إلى الصوم عد أكثر أهل العدم أي يطبقون الصوم حير الله المطبقين الصوم من لناس كنهم دين أن يصوموا ولا يكفروا، ودين أن يفطروا ويكفروا عن كل يوم الطعام مسكين، لأنهم كانوا لم يتعودوا الصوم ثم نسخ ذلك نقوله ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرُ فَلَيْصُمْهُ ﴾ (النقرة: ١٨٥) وقيل إن اهاء يعود إلى لفداء، عن الحسن وأبي مسلم (1).

(٥١) قوله عز وجل ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِنَت مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَهَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَلَاسٍ وَبَيْنَت مِن اللهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَهَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةً مِن أَيّامٍ أَخَرُ يُرِيدُ ٱللهُ بِكُمُ ٱلنِسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكُمْ لُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُحَيِّرُوا ٱللهَ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَا مُنْ مَلَوْلًا اللهَ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَاكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

المبألة السادسة؛ القاندون بأن لآية المتقدمة تدل على أن المقيم الصحيح وحير بين أن يصوم وبين أن يقطر مع القدية قالو : هذه الآية باسحة لها، وأبو مسلم الأصقهاني والأصم يتكران ذلك (٢٠).

(٥٢) قولَه عر وجل ﴿ أُجِلُّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَتُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ اللهُ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَتُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ اللهُ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَتُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ اللهُ اله

<sup>(1)</sup> الطبرسي: مجمع البيان ح ٢ ص ٢ – ٩

<sup>(</sup>۲) الراري التمسير الكبير ج٥ ص ٧٨

## لعلَّهُمْ يَتَّقُونَ 🖅 🤄

ا وبه مسائل المسألة الأوى أنه دهب جمهور المسرين إلى أن في أول شريمة محمد صلى الله عبيه وسيم، كان الصائم إذ أنظر حل له الأكل والشرب والرقاع بشرط أن لا بيام وأن لا يصبي العشاء الأحيرة فإذا فعل أحلهما حرم عليه هذه الأشياء، ثم إن الله تعالى نسخ دلك بهذه الآية، وقال أبو مسلم الأصفهائي: هذه الحرمة ما كانت ثانتة في شرعنا المئة، بل كانت ثانتة في شرع النصارى، والله تعالى نسخ بهذه الآية ما كان ثابتا في شرعهم، وجرى فيه على ملهمه من أنه لم يقع في شرعها بسخ المئة واحتج الحمهور على قولهم بوحوه "الحاب أبو مسلم عن هذه الدلائل فقال أما الحجة الأولى: قصعيفة لأنا بينا أن نشيه الصوم بالصوم يكفي في صدقه مشابهتهما في أصل الوحوب. وأما الحجة الثابة في شرع من الحجة المحدة الثابة في شرع الحجة الثابة في شرع الحجة الثابة في شرع الحجة الحجة المحدة الحددة الحددة الحددة الحددة الحدد الحددة الحدد الح

<sup>(</sup>۱) واحتح الجمهور على قولهم بوجوه. احجة الأولى، أن قوله تعالى: ﴿ تُحِبُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فموله ﴿ أُحِلُّ لَكُمْ ﴾ معاه أن لدي كان محرما على عبركم فعد احل لكم وأما الحجمة الثالثة؛ فصعيف أيضه، ودلك لأن تبك الحرمة كانت ثابتة في شرع عيسى عليه السلام، وأن الله تعلى أوحب عبينا الصوم، ولم يبين في دلك لإيجاب روال تلك الحرمة فكان يحطر ساهم أن تلك الحرمة كابت ثالثة في الشرع المتقدم، ولم يوجد في شرعنا ما دن عني رو لها فوحب القول بنقائها، ثم تأكد هذا الوهم مقوله تعالى ﴿ كُتِبَ عَنَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كُمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِيرِيَ مِن قَبِّلِكُمْ ﴾ ( لـقرة ١٨٣ ) فإن مقتصى الشبيه حصول المشابهة في كل الأمور، فلما كانت هذه لحرمة ثابتة في الشرع المتقدم وحب أن تكون ثابته في هذا الشرع، وإن لم تكن حجة قوية إلا أنها لا أقل من أن تكون شبهه موهمه فلأحل هذه الأسباب كنو يعتقدون بقاء تبث الحرمة في شرعنا، فلا حرم شددوا وأسكوا عن هذه الأمور فقال الله تعالى ﴿ عَلِمَ ٱللَّهُ أُنَّكُمْ كُنتُمْ تَحْتَانُونَ أَنفُسُكُمْ ﴾ وأراد به تعالى البطر ليمؤمين بالتحفيف لهم بما لو لم تتين الرخصة فيه لشددوا وأمسكو عن هذه الأمور ونقصوا أنفسهم من لشهوة، ومنعوها من المراد، وأصل الحيانة النقص، وحان وأحتان وتخون بمعنى واحد كقولهم كسب واكتسب وتكسب، فالمراد من الآية علم الله أنه لو لم يتمين لكم إحلال الأكل والشرب واساشرة طول الليل أنكم كتمم تنقصون ألمسكم شهواتها وتمعولها لداتها ومصلحتها بالإمساك عن دلك بعد النوم كسنة النصاري. وأما الحجة الرابعة فضعيفة لأن النوبة من العباد الرجوع إلى الله تعالى بالعبادة ومن الله الرحوع إلى العبد بالرحمة والإحسان، وأما العقو فهو التحاور فين الله تعالى إنعامه عليما بتحقيف ما حعله ثفيلا على من قبلنا كقوله ﴿ وَيَضَعُ عَنَّهُمْ إِصْرَهُمْ وَ لَأَغْسَلَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَنَّهِمْ ﴾ (الأعراف ١٥٧) وأما الحجة الخامسة؛ فصعيفة لأنهم كانوا سبب تنت الشبهة ممتنص عن الماشرة، فلما بين الله تعالى ذلك وأزال الشبهة فيه لا حرم قال: ﴿ فَٱلْكُننَ بُديثرُوهُنَّ ﴾ وأما الحجة السادسة عصعيفة لأن قوننا هذه الآية باسحة لحكم كان مشروعا لا تعلق له ساب العمل ولا يكون حبر الواحد حجة فيه، وأيصا

فهي الآية ما يدل على صعف هذه الروايات لأن المدكور في تلك الروايات ان المقوم اعترفوا بما فعلوا عند الرسوب، ودلك على حلاف قول الله تعالى ﴿ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخَلَّمُ اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخَلَّمُ اللهُ التعالى من الخيانة، فهذا حاصل الكلام في هذه المسألة (١٠).

ب - المسألة الثانية لا شك أن كلمة ﴿ حَتَىٰ ﴾ لانتهاء العاية، فدلت هذه الآية على أن حل المباشرة والأكل والشرب ينتهي عند طلوع الصبح، وزعم أبو مسلم الأصفهاني لا شئ من المفطرات إلا أحد هذه الثلاثة، فأما الأمور التي تذكرها الفقهاء من تكلف القئ والحقية والسعوط فيس شئ منها بمقطر، فال لأن كل هذه الأشياء كانت مناحة ثم دنت هذه الآية على حرمة هذه الثلاثة فلى كل هذه الشياء المنائم بعد الصبح، فقي ما عدها على الحل الأصلي، فلا يكون شئ منها مفطرا والفقهاء قالوا إن الله تعلى حص هذه الأشياء الثلاثة بالذكر لأن المهس تحيل إليها، وأما القيء والحقية فلنفس تكرههما، والسعوط بادر فنهذا لم المهس تحيل إليها، وأما القيء والحقية فلنفس تكرههما، والسعوط بادر فنهذا لم المهرانان

ح - والحواب عن السؤالين من وحوه ". الثاني ما دكره أبو مسلم الأصفهاني: لا تقربوها أي لا تتعرضوا لها بالنغيبر كقوله: ﴿ وَلَا تَقَرَّبُواْ مَالَ ٱلْمُتِيمِ ﴾ (الإسراء: ٣٤)(١) .

<sup>(</sup>١) الرازي. التقسير الكبير حـ٥ ص ١١٤ و ١١٥

<sup>(</sup>٢) الرازي: التفسير الكبير ج٥ ص١٢١-١٢١

<sup>(</sup>٣) السؤالان هما: الأول: أن قوله تعلى ﴿ يَلْكَ خُدُودُ آلَتِهِ ﴾ إشارة إلى كل ما تقدم، و تُدُمور للتقدم، بعضها بدحة وبعضها حطر فكيف قال في الكل ﴿ فَلَا تَقْرَبُوهَ أَ ﴾ (النفرة: ١٨٧)؟ والثاني أنه تعلى قال في آية أحرى ﴿ شَتْ خُدُودُ آلَةِ فلا تقدُوها ﴾ (البقرة: ٢٢٩) وقال في آية بو ريث ﴿ وَمَن يَعْض آللة ورسُولَة، ويَتَقَدُّ خُدُودُهُ ﴾ (الساء (البقرة: ٢٢٩) وقال في آية بو ريث ﴿ وَمَن يَعْض آللة ورسُولَة، ويَتَقدُ خُدُودُهُ ﴾ (الساء الكير ج٥ ص ٢٢٧)

<sup>(1)</sup> الراري التنسير الكبير ح٥ ص ١٣٦-١٢٧

(٥٣) أما قوله تعالى ﴿ ﴿ يَسْقَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلَ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبَيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا ٱلْبَيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ ﴾

وهيه مسائل ... المسألة الثانية: ذكروا في تفسير الآية ثلاثة أوجه: القول الثالث في تفسير الآية ما دكره أبو مسلم، أن المراد من هذه الآية ما كانوا يعلمونه من النسيء، فإنهم كانوا يجرحون الحج عن وقته الذي عينه الله له فيحرمون الحلال ويحلون الحرام فذكر إتيان النيوت من ظهورها مثل لمخالفة الواجب في الحج وشهوره.

(٤٥) قوله تعالى: ﴿ وَقَـٰعِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱنتَهَوْا فَلَا عُدُوانَ إِلَّا عَنَى ٱلظَّـٰهِينَ ۞ ﴾

المسألة الأولى: قال القوم: هذه الآية ناسحة لقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُقَتِلُوهُمْ عِندُ اللّهِمِةِ الْحَرَّامِ حَتَىٰ يُقَتِلُوكُمْ فِيهِ ﴾ (البقرة: ١٩١) والصحيح أنه ليس كذلك لأن البداية بالمقاتلة عند لمسحد الحرام نفت حرمته أقصى ما في الباب أن هذه الصفة عامة ولكن مذهب الشافعي رضي الله عنه وهو الصحيح أن العام سواء كان مقدما على المحصص أو مناحرا عنه فإنه يصير مخصوصا به و لله أعلم المسألة الثانية في المراد بالفتنة ههنا وجوه...وثانيها قال أبو مسلم معنى الفتنة ههنا الجرم قال: لأن الله تعالى أمر بقالهم حتى لا يكون منهم القتال الذي إذا بدؤا به كان فتنة عنى المؤمنين لم يخافون عنده من أنواع المضار (١٠).

(٥٥) أما قوله تعالى: ﴿ وَأَيْهُوا ٱلْحَنَجُ وَ لَغُمْرَةَ بِلَهِ ۚ فَإِنَّ أَحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيُ تَحِلَّهُ ۗ فَمَن كَانَ ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيُ تَحِلَّهُ ۗ فَمَن كَانَ

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج٥ ص ١٣٧-١٣٩

 <sup>(</sup>۲) الرازي؛ التقسير الكبير ح٥ ص ١٤٥

مِنكُم مُرِيضًا أَوْ بِهِ أَدُى مِن رُأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِبَامٍ أَوْ صَدَفَةٍ أَوْ نُسُلُهِ فَإِذَا أَمِنكُم مُرِيضًا أَوْ بَعَ بِٱلْعُبْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْمُدَى فَمَن لَمْ يَحَدُ فَمِن أَمْدَى فَمَن لَمْ يَحَدُ فَمِنا أُمِنتُهُ وَلَا أَمِعْتُم أُولِكَ لِمَن لَمْ فَعَن لَمْ فَعَن لَمْ فَعِيمًا مُ ثَلَنتَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم أُولِكَ عَشَرَةً كَامِلَةً ذَالِكَ لِمَن لَمْ فَعِيمًا مُ ثَلَنتَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم أُولِكَ عَشَرَةً كَامِلَةً أَذَالِكَ لِمَن لَمْ فَعِيمًا مُ ثَلَاكً عَشَرَةً كَامِلَةً ذَالِكَ لِمَن لَمْ يَعْمَ لَهُ مِن اللّهُ وَاتَعْمُوا أَنْ اللّهَ مَا اللّهُ وَاتَعْلَمُوا أَنْ اللّهَ شَدِيدُ اللّهَ وَاتَعْلَمُوا أَنْ اللّهَ شَدِيدُ اللّهُ وَاتّعُوا اللّهُ وَاتّعْلَمُوا أَنْ اللّهَ شَدِيدُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَاتّعْلَمُوا أَنْ اللّهُ مَا اللّهُ وَاتّعْلَمُوا أَنْ اللّهُ مَا اللّهُ وَاتّعْلَمُوا أَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاتّعْلَمُوا أَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى إِلّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَلِهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّ

أ - قال أبو مسلم العقاب والمعاقبة سيان، وهو مجازاة المسيء على إساءته وهو مشتق من العاقبة كأنه يراد عاقبة فعل المسيء، كقول القائل للثلوقن عاقبة فعلك(1).

ب - قال أبو مسلم المعنى أن من نوى الحج والعمرة لله وحب عليه الإتمام، قال ويدل على صحة هد التأويل أن هذه الآية إنما نزلت بعد أن منع الكفار البي صلى الله عليه وسيم في السنة الماصية عن الحج والعمرة فالله تعالى أمر رسوله في هذه الآية أن لا يرجع حتى يتم هذا الفرض، ويحصل من هذا التأويل فائدة ففهية وهي أن تطوع الحج والعمرة كفرصيهما في وحوب الاتمام "".

(٥٦) قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُدَحُ أَن تَبْنَغُوا فَضَلاً مِن رَبِّكُمْ فَاذَا أَفَضْتُم مِنَ عَرَفَتٍ فَآذَكُرُوا اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَٱذْكُرُوهُ لَاذًا أَفَضْتُم مِن عَرَفَتٍ فَآذَكُرُوا اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَآذَكُرُوهُ لَكُمَا هَذَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَتْلِمِ لَمِنَ لَضَّ آلِينَ ﴿ }

وأما أبو مسلم فإنه حمل الآية على ما معد الحج، قال: والتقدير: فاتقون إ كل افعال الحج، ثم معد دلك ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُمَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رُبِّكُمْ ۚ ﴾ ونطيره قوله تعالى ﴿ فَإِدَ قُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَاَنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ

<sup>(</sup>١) الراري التعسير الكبير حـ ص ١٧٥

<sup>(</sup>۲) لراري التمسير الكير حه ص ۱۵۷-۱۵۸

وٱبْنَتَغُواْ مِن فضّلِ ٱللّهِ ﴾ ( لجمعة ١٠) `

(٥٧) أما قوله تعالى: ﴿ قَاإِذَا قَضَيْتُم مِّنَسِكَكُمْ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهُ كَذِكْرِكُرْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۚ فَمِرَ ۖ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبِّمَاۤ ءَاتِمَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ، فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ۞﴾

فضه وحوه ، وثالثه قال أبو مسدم حرى دكر الآماء مثلا لدوام الدكر، والمعنى أن الرحل كما لا يسمى دكر أبيه فكدلك يجب أن لا يغفل عن دكر الله (٢٠).

(٥٨) أما قوله تعالى: ﴿ يَناأَيُهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوا ٱدْخُلُوا فِي ٱلسِّلْمِ كَافَةً
 وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ، لَكُمْ عَدُوُّ مُّينً ۞ ﴾

فقال أبو مسلم الأصفهاني إن مين من صفات البليع الذي يعرب عن صميره، وأقول الذي يدل عنى صحة هذا المعنى قوله ﴿ حتم ۞ وَٱلْكِتُنبِ ٱلْمُحِينِ ۞ ﴾ (الزخرف، ١، ٢ الدحان ١، ٢) ولا يعني بقوله مينا إلا دلك فإن قبل كيف يمكن وصف الشيطان بأنه مين مع أنا لا نرى ذاته ولا نسمع كلامه؟ قلنا: إن الله تعالى لما بن عدوته لآدم ونسمه فنذلك الأمر صح أن يوصف بأنه عدو مين وإن لم يشاهد ومثله من يظهر عداوته لرجل في نلد بعيد فقد بصح أن يقال إن فلانا عدو مين لك وإن لم يشاهده في الحال أن.

(٥٩) أما قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْنِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِن ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ ﴾

قال أبو مسلم إنه تعالى قد منك كل أحد في دار الاختيار والبلوي أمور المتحانا فإذا انقضى أمر هذه بدار ووصن إلى دار الثواب والعقاب كان الأمر

<sup>(</sup>١) الراري: التنسير الكبير ج٥ ص ١٨٦-١٨٨

<sup>(</sup>٢) الرازي: التمسير الكبير ح٥ ص ٢٠٢–٢٠٣

<sup>(</sup>٣) الراري: التمسير الكبير ج٥ ص ٢٢٨-٢٢٩

كنه بنه وحده، وإذا ذن دياك فهو أهل أن يتقى ويصاع ويدخل في السدم كنه أمر، ويحترز عن خطوات الشيطان كما نهي(١).

رُمَن يُمَدِّلُ بِعْمَةَ لَلَهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ مَنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَن يُمَدِّلُ بِعْمَةَ لَلَهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ﴿ ﴾

قال أبو مسلم: في الآية حدف، والتقدير كم تساهم من آية بينة وكعرو، بها لكن لا يدل على هذا الإصمار قوله ﴿ وَمَن يُبَدِّلٌ بِعْمَةَ ٱللَّهِ ﴾ (١).

(٦١) قوله تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَيَشْخَرُونَ مِنَ ٱلْذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱللَّهِ يَنْ أَتَقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَنَمَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ حِسَابٍ ﴾

قال أبو مسلم. يحتمل في ﴿ زُيِّنَ لِللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أنهم ريبوا لأنفسهم والعرب يقولون لمن يعد مهم أين يذهب بث لا يريدون أن ذاهما دهب به وهو معنى قوله تعالى: في الآي لكثيرة ﴿ أَنِّى يُوْفَكُونَ ﴾ (المائدة ٧٥، المائدة وأكنه وأكده التونة: ٣٠، المائقون ٤)، ﴿ أَنِّى يُصْرَفُونَ ﴾ (عافر ٢٩) إلى غير ذلك، وأكده بقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُم ٱلَّذِينَ ءَامَمُوا لَا تُلَّهِكُم آمُولُكُم وَلَا أَوْلَندُكُم عَن بقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُم ٱلَّذِينَ ءَامَمُوا لَا تُلَّهِكُم آمُولُكُم وَلَا أَوْلَندُكُم عَن بقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُم اللَّذِينَ ءَامَمُوا لَا تُلَّهِكُم المَولُكُم وَلَا أَوْلَندُكُم عَن الشيطان لا يمك أن يحمل الإنسان على الفعل قهرا فالإنسان في الحقيقة هو الذي زين لمنفسه (٢)

(٦٢) ﴿ أَمْ حَسِبَتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمْ يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن فَتَلِكُم اللَّمِيَّةِمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلصَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا

<sup>(</sup>۱) الراري التسير الكبير ج٥ ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) الرازي: التفسير الكبير ح٦ ص ٣-٤

<sup>(</sup>٣) الراري: النفسير الكبير ح٦ ص ٢٠٠٤

## مَعَهُ، مَنَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ 🕝 ﴾

القول الثالث، وهو ختيار أبي مسلم والقاصي: أن الناس كانوا أمة واحدة في التمسك بالشرائع الفعلية، وهي الاعتراف بوحود الصانع وصفاته، و لاشتعال بحدمته و شكر بعمته، و لاحتباب عن القبائح العقلية، كالطلم، والجهل، والعيث وأمثالها.

(٦٣) توله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلُ مَا أَنفَقَتُم مِّنْ خَيْرٍ فَالِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَصْمَىٰ وَٱلْمُسَكِينِ وَ أَبْنِ ٱلسَّبِلِ ۗ وَمَا تَفَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ، عَلِيمٌ ﷺ ﴾

المسألة السادسة فال معصهم هذه الآية مسوخة بآية المواريث، وهد صعيف لأنه يحتمل حمل هذه الآية على وجوه لا يتطرق السخ إليها أحدها قال أبو مسلم: الإنفاق عبى لوالدين وحب عند قصورهما عن الكسب والملك، والمراد بالأقربين الولد وولد الولد وقد تبرم نفقتهم عند فقد الملك، وإذا حملنا الآية على هذا الوحه فقول من قال أنها مسوحة بآية المواريث، لا وحه له لأن هذه المفقة تبرم في حال الحياة والميراث يصل بعد الموت، وأيصافما يصل بعد الموت لا يوصف بأنه نفقة "

<sup>(</sup>١) لوري النسير الكبر ح٦ ص ١٢

<sup>(</sup>۲) ارزي النفسم لکمر ج ٦ ص ٢٣ ـ ٢٧

الوجه الثاني في هذه الآية، وهو اختيار الفرّاء وأبي مسلم الأصفهاني أن قوله ﴿ وَٱلْمُشْجِدِ ٱلْحُرَامِ، والتقدير يسألونك عنه قتال في الشهر الحرام والمسجد الحرام (١٠).

(١٥) قوله تعالى: ﴿ ﴿ يَشْنَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ اللَّهُ مَنْ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكُمُ مَن نَفْعِهِمَا أَ وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا لَكُمْ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكُمْ الْآيَتِ لَعَلَّمُهُمَا وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا لِينَافِعُ وَلَاكَ مُنْ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَّاكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَقْوَ كَذَالِكَ يُنَتِلُ ٱللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَّاكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

المنالة الثالثة احتموا في أن المراد بهد الإنفاق هو الأنفاق الواجب أو التطوع؟ أما العائلون بأنه هو الإنفاق الواحب، فيهم قولان:

الأول: قول أبي مسلم يجوز أن يكون العفو هو الركاة، فحاء ذكرهم ههنا عنى سبيل الإحمال، وأم تعاصينها فمذكورة في السنّة "

واعلم أن المقسرين احتيقو، في أن هذه الآية ابتداء حكم وشرع، أو هو متعلق عا تقدم، فالأكثرون على أنه ابتداء شرع في بيان ما يحل ويحرم، وقال أنو مسلم الله هو منعلق بقصة البتامي، فإنه تعالى ما قال: ﴿ وَإِن تَحُالِطُوهُمْ فَإِلَّا فَكُمْ اللهُ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ على الله الله على على الله الله ما يبعث على الرعبة في البتامي، وأن ذلك أولى عن كنوا يتعاطون من الرعبة في المشركات، وبن أن أمة مؤمنة حير من مشركة وإن بنغت النهاية فيما يقتضي الرعبة فيه،

<sup>(</sup>۱) أوري التسبح الكسر ح١ ص ٢٩

<sup>(</sup>٢) لران العسم كنه - إ ص ٤٧ و٣١

لبدل بدلك على ما يبعث على التروح بالبتامي، وعلى ترويح الأيتام عبد البلوع ليكون دلك داعية ما أمر به من النصر في صلاحهم وصلاح أموالهم، وعلى الوجهين فحكم الآية لا يختلف(١)،

(١٧) اسا قول تعسال: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا اللهُ شَرِكَتِ حَتَىٰ يُؤْمِنَ اللهُ شَرِكَتِ حَتَىٰ يُؤْمِنَ أَوْلَا تُنكِحُوا اللهُ شَرِكِينَ حَتَىٰ وَلَا مُنكِحُوا اللهُ شَرِكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنَ أُولَا تُنكِحُوا اللهُ شَرِكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنُوا وَلَوْ أَعْجَنكُمْ أُولَتِ لِكَيْدُعُونَ إِلَى النَّارِ اللّهُ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَلَوْ أَعْجَنكُمْ أُولَتِ لِكَيْدُعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوا وَلَوْ أَعْجَنكُمْ أُولَتِ لِكَيْدُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوا إِلَى النَّارِ لَعَلّهُمْ وَاللّهُ يَدْعُوا إِلَى النَّامِ لَعَلّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ هَا إِلَى النَّامِ لَعَلّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ هَا إِلَى الْمَعْفِرَةِ وَالْمُغْفِرَةِ وَإِذْبِهِ عَلَى وَيُبَيِّنُ عَالِيتِهِ عَلِيمًا لِعَلّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ هَا إِلَى الْمَعْفِرةِ وَالمُغْفِرةِ وَإِذْبِهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

قال أبو مسلم: اللام في قوله ﴿ وَلا مَدٌّ ﴾ في إفادة التوكيد تشه لام لعسم(١)

(٦٨) ما قوله: ﴿ وَيَسْفَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَآعَتَزِلُوا ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُ ۚ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مُجُبُ ٱلتَّوَّ بِينَ وَنُجُبُ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ ﴾

قال أبو مسلم الأصفهائي " ﴿ لَتُوْتَةُ ﴾ في اللغه عبارة عن الرحوع ورحوع، العد إلى الله تعالى في كل الأحوال محمود (\*).

(٦٩) قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجَعَلُوا كَنَّهَ عُرْضَةً لِلْأَيْمَنِيكُمْ أَن تَكُرُوا وَتَتَقُواْ وَتُصْلِحُوا بَيْرَىَ ٱلنَّاسِ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَسِدٌ ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) الرازي: التقسير الكبير ح٦ ص ٥٧.

<sup>(</sup>٢) الرازي: التفسير الكبير ج٦ ص ٦٣-٦٤

<sup>(</sup>٣) دكر الراري قول أبي مسلم الأصفهامي كرد على شكالية عرصها وهي فإل قس طاهر الآية يدل على أنه يجب تكثير لتوبة مطلق والعقل بدن على أن التولة الالليق الا بالمدل، فمن لم يكن مثنبا وجب أن الا تحسن منه لتوبة

<sup>(</sup>١) الراب التقسير الكبير ج ١١ ص ٧٩-٨٠

ا وق معاه ثلاثة اقوال الثالث أن معاه لا تجعبوا اليمين دعه عدة مندلة في كل حق وماطل، لأن تبرو، في الحنف مها وتتقوا المآثم فيها عن عائشه لأمها قالت لا تحملوا مه وإن بررتم. وبه قال الجمائي وأبو مسلم وهو المروي عن أثمتنا (\*\*).

- قال أبو مسلم ومن أكثر ذكر شئ في معنى، فقد حعله عرضة له.
 و تقول: حعلتي عرضة لقومك، قال الشاعر أولا تجعليني عرضة للوائم (٢)

ح- والمتسرون أكثروا من الكلام في هذه الآية، وأحود ما ذكروه وحهان الأول وهو الذي ذكره أبو مسلم الأصفهائي، وهو الأحسن أن قوله ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لِأَيْتَمَبِحُكُم ﴾ نهى عن الحراءة عنى الله تكثرة الحلف به، لأن من أكثر ذكر شيء في معنى من المعاني فقد جعله عرضة له يقول الرحل قد جعلتني عرضة للوائم (١)

(٧٠) توله تعالى ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَجِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوَّجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ أَن يَنْزَاجَعَاۤ إِن ظَنَّاۤ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾

ا ﴿ حَتَىٰ تَنكِحَ ﴾ وإعد أوجب الله دلك لعدمه بصعوبة تروح المرأة على الرحل، حتى لا يعجبوا بالطلاق وأن يتشتوا. قال أبو مسلم: وهذا من الكنايات الفصيحة، والإيجاز العجيب<sup>(0)</sup>.

بو حاصله العدماء في أن شرط الوطاء بالسنة، أو بالكتاب، قال أبو مسلم الأصفهائي: الأمران معلومان بالكتاب<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) كلام مبتذل: كثير الاستعمال.

<sup>(</sup>٢) الطرسي: عجم البيان ج٢ / ٩٢.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي مجمع البيان ح ٣ ص ٩٣ وايصه الوري لتمسير لكبير ١٩٧٦-٨٠٠

الراري التمسير الكبيراح ٦ ص ٧٩ مأيضًا محمع البيان ٢/ ٩٢.

<sup>(</sup>٥) الطيرسي: مجمع البيان ح٢ ص ١٠٥-١٠٨.

<sup>(</sup>١) الراري: التفسير الكبير ح1 ص ١١١-١١٢

(٧١) اما توله تمال: ﴿ \* وَٱلْوَالِدَ تَ يُرْضِعْنَ أُولَدِهُ مُ وَلَا لَهُ لِلْهُ كَالِمُ كَالِمُ الْمُولُودِ لَهُ وَرِفْهُنَ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْتَعْرُوفِ لَا لَكُنْ أَرَادَ أَن يُرَمُّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى ٱلْتَوْلُودِ لَهُ وَرِفْهُنَ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْتَعْرُوفِ لَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى تُكَلِّفُ نَفْسُ إِلّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى تُكَلِّفُ نَفْسُ إِلّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْمَوْلُودُ لَهُ مِوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلّمَتُم مَا عَلَيْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلّمَتُم مَا عَلَيْهُمَا وَتَشَاوُر فَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ إِلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالل

أ قال أبو مسلم الأصفهاني هذا القول صعيف أ، لأنا إذا حملنا اللفظ عبى وارث الولد والولد أيصا وارثه، أدى إلى وحوب نفقته على عبره، حال ماله مال ينفق منه وإن هذا غير جائز (٢).

ب- القول الثاني: أن المراد و رث الأب يجب عليه عند موت الأب كل
 ما كان واحبًا على الأب، وهذا قول الحسن، وقتادة، وأبي مسلم، والقاصي "

(٧٢) قوله تعالى: ﴿ وَ أَلَذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوَّ جَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَنَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ ﴾

المسألة السابعة. حمع لفقهاء على أن هذه الآية تاسخة لما بعدها من الاعتداد بالحول وإن كانت متقدمة في التلاوة عير أبي مسلم الأصفهاني فإنه

<sup>(</sup>۱) القول الصعيف هو. عن س عباس رصي الله عنه: أن المراد وارث الأب، وذلك لأن قوله فو وعلى آلتولود لله ررقهن وذلك لأن قوله فو وعلى آلتولود لله ررقهن وكشوش وكشوش في مثل ما وحد عليه من الرق و بكسوة، يعيى إن مات الولود له لرم وارثه أن يقوم معامه في أن يررقها ويكسوها بالشرط المدكور، وهو رعاية المعروف وتجنب الصرار.

<sup>(</sup>٢) الرازي: التمسير الكبير ج٢ ص ١٣١-١٣١.

<sup>(</sup>٣) الرازي : التقسير الكبير ح٦ ص ١٣٠-١٣١٠،

ابی تسجها'''.

(٧٣) قوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرْ إِن طَلَقْتُمُ ٱلنِسَآةِ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَيْتُعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَنْنَعًا بِٱلْمَعْرُوفِ تَحقًا عَلَى ٱلْحُسِينِ ﴿ ﴾ مَنْنَعًا بِٱلْمَعْرُوفِ تَحقًا عَلَى ٱلْحُسِينَ ﴿ ﴾

﴿ حَقًا عَلَى ٱلْحُسِنِينَ ﴾ . وقيل معناه من أراد أن يحسن فهذا حقه وحكمه وطريقه، عن أبي مسلم هذا كله في المطلقة (٦).

(٧٤) أما قوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَنَيْكُرْ إِن طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ ثُمَّسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِعُوهُنَّ عَنَى ٱلْوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ فَمَنَعُوهُنَّ عَنَى ٱلْوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ فَمَنَعُوهُنَّ عَنَى ٱلْوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ فَمَنْ اللهُ فَيْ اللهُ فَيْهِ اللهُ فَيْ اللهُ فَيْهِ اللهُ فَيْ اللهُ فَيْ اللهُ فَيْهِ اللهُ فَيْهُ اللهُ فَيْ اللهُ فَيْهُ اللهُ فَيْ اللهُ فَيْهُ اللهُ فَيْ اللهُ فَيْهُ اللهُ فَيْهُ اللّهُ فَيْهُ اللّهُ فَيْهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْهُ اللّهُ اللّهُ فَيْهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ فَيْ الللّهُ فَيْ اللّهُ لِلللّهُ فِي اللّهُ لِلللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ لِلللّهُ فَيْ اللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلَّهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلْمُ لَا لِلللّهُ لَا لِللللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلْمُ لَاللّهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لَلْمُ لَلّهُ لَا لِلللّهُ لِلللّهُ لللّهُ لَلْمُ لَا لِلللّهُ لَا لَهُ لَلْمُ لَلّهُ لَا لَهُ لَلْ

المسألة الرابعة اتفقوا على أن سراد من المسيس في هذه الآية الدحول، قال أنو مسلم وإنما كنى تعلى بقوله ﴿ تُمَسُّوهُنَ ﴾ عن المجامعة تأديبا للعباد في اختيار أحسن الألفاظ فيما يتخاطبون به (٣).

(٧٥) وأما قوله: ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَشُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ فَلَا تَمَشُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ فَلَا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا ٱلَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَهُ لَكُنَّ فَرِيضَةً فَيْصَفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا ٱلَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَهُ لَكُنَّ فَرِيضَةً فَرَاتُ لِلتَّقُونَ أَن يَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقُونَ فَي وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ لَيَتَكُمُ أَإِنَّ آللهَ بِمَا لَكُمْلُونَ بَصِيرً هَا فَي التَّقُونَ فَي التَّقُونَ فَي اللهُ فَي اللهُ اللهُ اللهُ فَي التَّقُونَ فَي اللهُ فَي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قال أبو مسلم المعنى أن من أرد أن يكون من المحسنين فهذا شأنه وطريقه، والحسن هو المؤمن، فيكون المعنى أن المعمل بما ذكرت هو طريق

 <sup>(</sup>١) لر ري التنسير الكبير ح ٦ ص ١٠٩ ويعرض الراري رأي أنا مسلم حول هذه المسألة
 لاحفاً في الآية ١٤٠ من هذه السورة.

<sup>(</sup>۲) الطبرسي: مجمع البيان ح ۲ ص ۱۲۱ – ۱۲۳

<sup>(</sup>٣) الرازي: التفسير الكبير ح٦ ص ١٤٥-١٤٨

المؤمنين

(٧٦) ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنحُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَ جَا وَصِيَّةَ لِأَزْوَ جِهِم مُتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فَا أَنفُسِهِرَ فِي مِن مَعْرُوفٍ وَ لَلَهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٥ ﴾

المسألة الثانية: في هذه الآية ثلاثة أقوال .... القول الثالث، وهو قول أي مسلم الأصفهاني: أن معنى الآية من يتوفى مكم ويدرون أزواحاً، وقد وصوا وصيه لأرواحهم بنفقة الحول وسكنى الحول فإن حرحن قبل ذلك وحالفن وصية الروح بعد أن يقمن المدة التي صربها الله تعالى لهن فلا حرح فيما فعنى فى أنفسهن من معروف أي بكاح صحيح، لأن إقامتهن بهذه الوصية غير لارمة، قال والسنب أنهم كانوا في رمان الجاهلية يوصون بالنفقة والسكنى حولاً كاملاً، وكان يجب على لمرأة الاعتداد باحون، فين الله تعالى في هذه الآية أن دلك غير واحب، وعنى هذا لتقدير فالسنخ رائل واحتج على قوله بوحوه أن يكون الناسع خلاف الأصل فوجب المصير إلى عدمه نقدر الإمكان. الثاني أن يكون الناسع متأخراً عن المسوخ في لنرول، وإذا كان متأخراً عنه في الرول كان الأحسن أن يكون متأخراً عن المسوخ في التلاوة أيضاً، لأن هذا الترتيب أحسن، فا تقدم الناسع على المسوح في التلاوة أيضاً، لأن هذا الترتيب أحسن، على منه الترتيب وتبريه كلام الله تعالى عنه واحب بقدر الإمكان ولما كانت عدم الآية متأخرة عن تلك التلاوة، كان الأولى أن لا يحكم لكونها مسوحة بتلك.

الوحه الثالث. وهو أنه ثبت في علم أصول لفقه أنه متى وقع النعارص مين النسح ومين التحصيص، كان التخصيص أولى، وههما إن حصصا هاتان الآيتين بالحالتين على ما هو قول مجاهد مدفع لنسخ فكان المصير إلى قول محاهد أولى من الترام النسخ من غير دليل، وأما على قول أبي مسلم فالكلام أطهر،

<sup>(</sup>١) الرازي التعسير الكسرح٦ ص ١٥١

لأحكم شولون سدير لابه فعيهم وصبة لاروحهم، او تقديرها فبوصو وصية، فائتم تصبفون هذ الحكم إلى لله تعلى، وأبو مسلم يقول بل تقدير الابة والدين يتوفون مبكم وهم وصبة لأروجهم، أو تقديرها وقد أوصوا وصية لأرواحهم، فهو يصيف هذا الكلام إلى الزوح، وإذا كان لا بد من الإصمار فليس إصماركم أولى من إصماره، ثم على تقدير أن يكون الإصمار ما دكرتم ينرم تطرق السنح إلى لأية، وعند هذا يشهد كل عقل سنيم بأن إصمار أبي هسلم أولى من إصماركم، وأن الترام هذا السنح النزام له من غير دليل، مع ما في القول بهنا لنسخ من سوء الترتيب الذي يجب تنزيه كلام الله تعالى عنه، وهذا كلام واضح

وإذا عرف هذا فقول هذه الآية من أوها إلى احرها تكون جملة واحدة شرطية، فالشرط هو قوله ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنكُمْ وَيَدَّرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِلْرَاجِ ﴿ وَاللَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنكُمْ وَيَدَّرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِلْأَزْوَاجِهِم مُتَنعًا إلَى ٱلْحَوِّلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ فهذ كله شرط، والجراء هو قوله ﴿ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُناحٌ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَّى فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَن فَعَلَى فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن مَن مَعْرُولِ أَن عَلَيْكُمْ فِي عاية الصحة "'.

(٧٧) - قوله تعالى ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيَّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ اللَّانُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَنَقِيَّةٌ مِّمَا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَرُونَ التَّانُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِكُمْ وَنَقِيَّةٌ مِّمَا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَرُونَ التَّانُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَنَقِيَّةٌ مِّمَا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَرُونَ لَتَالُمُ التَّهَا فَي فَي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ عَلَي ﴾

المسأله الثانية. ... وأما القسم الأول وهو أن المراد من السكينة شيء كان موضوعاً في التانوت، وعلى هذا ففيه أقوال الأول وهو قول أبي مسلم أنه كان في النانوت نشارات من كتب الله تعلى المثرلة على موسى وهارون ومن بعدهما من الأسياء عليهم السلام، مأن الله ينصر طالوت وحلوده، ويريل خوف

<sup>(</sup>١) الراري؛ التقسير الكبير ح١ ص ١٣٥.

العدو عنهم (١)

أما قوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُمُّونَ أَنَّهُم مُّنَقُوا ٱللَّهِ ﴾ قفيه سؤال، وهو أنه تعالى لم جعلهم ظانين ولم يجعلهم حازمين؟

وحواله: أن السبب فيه أمور.... الثاني: ﴿ كَذِيرَتَ يَظُمُّونَ أَنَّهُم مُّلَنَقُواْ ٱللَّهِ ﴾ أي ملاقوا ثو ب الله سبب هذه الطاعة، وذلك لأن أحداً لا يعلم عاقبة أمره، فلا بدُ أن يكون ظانً راحياً وإن بنع في الطاعة أننع الأمر، إلاً من أحبر الله بعاقبه أمره، وهذا قول أبي مستم "

(٧٩) قوله تعالى: ﴿ \* تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُم مَن كُلَّمَ اللَّهُ أَوْزَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتٍ وَءَ تَيْنَ عِيسَى اَبِّنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِنَتِ وَأَيَّدُنَهُ لِكُمْ اللَّهُ أَوْزَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتٍ وَءَ تَيْنَ عِيسَى اَبِّنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِنَتِ وَأَيَّدُنَهُ لِللَّهُ مَا ٱقْتَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ لَرُوحِ ٱلْقُدُمِي وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ اللهِ يَنْ وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ مَا الْفَيْنَاتُ وَلَيْكِنِ ٱخْتَلَقُوا فَمِهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِهُم مِّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ مَا الْمَيْنَادِ اللهُ مَا يُريدُ اللهُ اللهُ مَا يُريدُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) الراري: التفسير الكبير ج٦ ص ١٥١

<sup>(</sup>٢) الراري، التمسير الكبير ج٦ ص ١٥٦

السالة الثالثة وحه تعيق هذه الآية بما قديها ما ذكره أبو مسلم وهو أنه تعالى أما عمدا صلى لله عليه وسنم من أحيار المتقدمين مع قومهم، كسؤال قوم موسى ﴿ أُرِنَا ٱللّهَ جَهْرَةٌ ﴾ (النساء ١٥٣) وقولهم. ﴿ أَجّعَل لَّناۤ إِلَنها كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ﴾ (الأعراف ١٣٨) وكقوم عيسى بعد أن شاهدوا منه إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأمرض بإدن الله فكدوه ور موا قتله، ثم أقام فريق على الكهر به وهم اليهود، وفريق رعموا أنهم أولياؤه وادعت عبى اليهود من قتله وصله ما كديهم الله تعلى فيه كالملأ من بي إسرائيل حسدوا طالوت ودقعوا ملكه بعد المسألة، وكدلك ما جرى من أمر النهر، فعزى الله رسوله عما رأى من قومه من التكديب والحسد، فقال: هؤلاء الرسل الدين كلم الله تعلى بعصهم، ورقع الماقين درحاب وأيد عيسى بروح القدس، قد نالهم من قومهم ما دكرناه بعد الماقين درحاب وأيد عيسى بروح القدس، قد نالهم من قومهم ما دكرناه بعد الماقين درحاب وأيد عيسى بروح القدس، قد نالهم من قومهم ما دكرناه بعد الماقين درحاب وأيد عيسى بروح القدس، قد نالهم من قومهم ما دكرناه بعد الماقين درحاب وأيد عيسى مود الكلام تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم على إيذاء قومه له (١٠).

ب - اما قوله ﴿ وَ يُدَّدّنهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ﴾ مسالتان .. المسألة الثانية: في تفسيره أقوال والقول الذلك وهو قول أبي مسلم. أن روح القدس لدي أبّد به يجور أن يكون لروح الصاهرة التي نصحها الله تعالى فيه. وأنانه بها عن عبره ممن خلق من احتماع بطفتي المذكر والأنثى "".

(٨٠) أما قوله تعالى: ﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَّبَيِّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن يَكُوُرُ مِنَ اللَّهِ فَهَد مَا اللَّهِ فَهَد مَّنَا لَكُنْ وَ اللَّهِ فَهَد مَنْ اللَّهِ فَهَد مَنْ مَسْتُ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَل لَا ٱنفِصَامَ لَمَا أُولُكُمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ فَي لَا ٱنفِصَامَ لَمَا أُولُكُمُ مَا عَلِيمٌ فَي ﴾ أَولُنَالًا مُعَيمً عَلِيمٌ فَي ﴾

المسألة الثالبة في تأويل الآية وجوه: أحدها، وهو قول أبي مسلم والتعال

<sup>(</sup>١) الراري: التمسير الكبير ج٦ ص٢٠٧- ٢٠٨

<sup>(</sup>٢) الراري: التمسير الكبير ح٦ ص ١٧٢.

وهو الأليق باصول معبرله معباه أنه تعالى ما بني أمر الإعان على الإحبار والقسر، وإنما بناه على التمكّن والاختيار (١)

(٨١) أما قوله تعالى. ﴿ وَرِذْ قَالَ إِنْرَاهِعَدُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُخيِ

ٱلْمَوْزَىٰ ۚ قَالَ أُولَمْ تُؤْمِن ۗ قَالَ بَلَىٰ وَلَنكِن لِيَطْمَمِنَ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةُ مِّى

ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُنِ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ

سَعْيَا ۚ وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيرً حَكِمُ ۚ ۞

أ المسأله لثانية أجمع أهل التفسير على أن المراد بالآية: قطعهن، وأن إبراهيم قطع أعضاءها ولحومها وريشها ودماءها وحبط بعصها عني بعصيه عير أبي مسلم فإنه أنكر دنك، وقال إن إنزاهيم عليه السلام لما طنب إحناء الميت من الله تعالى أراه الله تعالى مثالاً قرب به الأمر عبيه، والمراد بصرهن إليك الإمالة والتمرين عني الإحانة، أي فعود الطيور الأربعة أن تصير بحيث إد دعوتها أحالتك وأتتك، فإذا صدرت كدنك، فاجعل على كل حبل واحدا حال حياته، ثم ادعهن يأتيك سعيا، والغرص منه ذكر مثال محسوس في عود الأرواح إلى الأحساد على مسيل السهولة وأبكر القول بأن لمر د منه فقطعهن واحتج عليه موجوه الأول أن المشهور في النعة في قوله ﴿ فَصَّرَّهُمَّ ﴾ أملهن وأما التقطيع والدمع فبيس في الآية ما يدل عليه، فكان إدراحه في الآية إلحاقا لريادة بالآية لم يدل الدليل عليها وأنه لا يجور والثاني أنه لو كان المراد نصرهن قطعهن لم يقل إليك، فإن دلك لا يتعدى بإلى وإعا نتعدى بهذا الحرف إدا كان بمعنى الإمالة عان قيل. لم لا يجور أن يقال في لكلام تقديم وتأحير، والتقدير فحد إلبث أربعة من الطبر فصرهن قلبا التزام النقديم والبأخير من غير دلبل منجئ إلى الترامه خلاف الطاهر والثالث أن الصمير في قوله ﴿ تُمُّ ٱدُّعُهُنَّ ﴾ عائد إليها لا إلى أحرائها، وإذا كانت الأجراء متفرقة متعاصلة وكان لموصوع على كل حل بعض تلك الأحراء يلزم أن يكون الصمير عائدًا إلى تلك الأحراء

<sup>(1)</sup> الرازي التمسير الكبير ج٧ ص ١٣

لا إليه، وهو حلاف الطاهر، وأيضا الصمير في قوله ﴿ يَأْتِينَكَ سَعْيا أَ ﴾ عائدا إليها لا إلى إحرائها وعلى قولكم إذا سعى بعض الأحراء إلى بعض كان الصمير في ﴿ يَأْتِينَكَ ﴾ عائدا إلى أحرائها لا إليه، واحتح القائنون بالقول المشهور بوحوه الأول أن كن معسرين لدين كانوا قبل أبو مسلم أحموا على أنه حصل دنج تبك الطيور وتقطيع أحزائها، فيكون إنكار ذلك إنكارا للإجماع والثاني، أن ما ذكره عير محتص بإبراهيم صنى الله عليه وسلم، فلا يكون له فيه مرية على العير والثالث أن إبراهيم أراد أن يريه الله كيف يحيي الموتى، وظاهر الآية يدل على أنه أحيب إلى ذلك، وعلى قول أبي مسلم لا تحصل الإحانة في الحقيقة والرابع: أن قوله ﴿ ثُمَّ الجّعُلُ عَلَىٰ كُلِّ جَبّلِ مِنْهُنّ جُزّيًا ﴾ يدل على أن تبك الطيور جعبت حرا حراً، قال أبو مسلم في خوب عن هذا لوحه أنه أضاف الطرور جعبت حرا حراً، قال أبو مسلم في خوب عن هذا لوحه أنه أضاف الخروية أنه العاب

ب- فأما أبو مسلم الأصفهائي فونه فراراً من هذه السؤال حمل الكلام على وحه طاهر الفساد لأنه قال تعلى إن الله تعلى أمر إبراهيم المخلا بأن يأحد أربعة من العليم ويجعل على كل حبل طيراً وعبر باحراء عن الواحد من لأربعة ثم أمر بأن يدعوهن وهن أحياء من غير إمانة تقدمت ولا تفرق من الأعصاء وأمرهن عبى الاستحابة لدعاته والحيء إليه في كل وقت يدعوها فيه وبه بذلك على أنه تعلى إذا أراد إحياء الموتى وحشرهم أتوه من الحهات كلها مستحدين غير ممتنعين كما تأتي هذه الطيور بالتمرين والتعويد أ.

(AY) قوله تعالى: ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُسْفِقُونَ أَمْوَ لَهُمُ ٱنْتِغَآءَ مَرْضَاتِ
ٱللهِ وَتَثْبِيتًا مِّنَ أَنفُسِهِمْ كَمَثُلِ جَنَّة بِرَتْوَةٍ أَصَّانَهَا وَابِلُّ فَعَاتَتُ أُكُلَهَا
مِنْعَفَيْرِنِ قَإِن لَمْ يُصِبِّهَا وَابِلُّ فَطَلُ أُ وَٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ ﴾

 <sup>(</sup>۱) لو رب التبسير لكبر ح٧ ص ٤٤ - ٤٥ وأيف الشريف لمرتضى تبريه الأسياه
و لأسه ص ٧٧ (قطعه من لكلام) وعرصت ما أورده مرتضى بالفقرة (ب) هما
 (٣) الشريف المرتضى: تنزيه الأنساء والأثمة ص ٧٧

المسألة الثانية: قال الرجاح ﴿ فَعَاتَتْ أَكُنهَا ضِعَفَيْنَ ﴾ يعني مثنين لأن صعف الشيء مثله رائدا عنيه، وقيل: صعف الشيء مثلاه قال عطاء. حملت في سنة من الربع ما يحمل غيرها في سنتين، وقال الأصم: ضعف ما يكون في غيرها، وقال أبو مسلم: مثلي ما كان يعهد منها(١).

(٨٣) قوله تعالى: ﴿ ٱلشَّيْطَيْنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقِّرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءِ ۗ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنَهُ وَفَضَّلًا ۗ وَٱللَّهُ وَ سِئًع عَلِيمٌ ۞

وقال أبو مسلم والأزهري الفحشاء النحل، والعاحش النحيل (٢).

(٨٤) قوله تعالى: ﴿ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُونِيَ خَيْرًا كَيْرًا وَمَا يَذَكُّرُ إِلّا أُولُوا ٱلْأَلْبَنبِ ﴿ ﴾

قال أبو مسلم: الحكمة فعنة من الحكم، وهي كالبحلة من النحل، ورجل حكيم إدا كان دا حجى ولب وإصابة رأي، وهو في هذا الموضع في معنى الفاعل ويقال. أمر حكيم، أي محكم، وهو فعيل بمعنى مفعول، قال الله تعالى. ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أُمْرٍ حَكِيمٍ ۞ ﴿ (الدحال ٤)(٢).

(٨٥) قوله تعالى: ﴿ يُلِّهِ مَا فِي ٱلسَّمَّوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَإِن تُندُوا مَا فِيَ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ ٱللَّهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلُ مُنَى ۚ قَدِيرٌ ۞ ﴾

أ والوجه الثاني: في كيفية النظم، قال أبو مسلم إنه تعالى لما قال في أحر الآية المتقدمة ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (النقرة ٢٨٣) ذكر عقيه ما يحري محرى الدليل العقلي فقال: ﴿ يُلَّهِ مَ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ ﴾ ومعنى هذا المنك أن هذه الأشياء لما كانت محدثة فقد وجدت شحيقه وتكوينه وإبداعه وم كان

<sup>(</sup>١) الراري التمسير الكبير ج٧ ص ٦٦ وعرضت النص كاملا حتى يقهم كلام آبي مسلم

<sup>(</sup>٢) الطوسي النبيان ح٢ ص ٣٤٦-٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) الرازي: التفسير الكبير ح٧ ص ٧١-٧٣

والمنافع المعال المحكمة المتقبة العجيبة العربية المشتملة على الحكم المنكاثرة والمنافع العطيمة لا بد وأن يكون عالما بها إذ من المحان صدور المعل المحكم المتقل عن الحاهل به، فكان الله تعالى احتج بحلقه السماوات والأرض مع ما فيهما من وحوه الإحكام والإتقان على كونه تعالى عالما به محيطا بأجرائها وجزئياتها(۱).

ب النظم: ذكر في كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه : ... والثاني. إنه لما قال ﴿ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (النقرة ٢٨٢) أتبعه بأنه لا يحمى عليه شيء لأن له ملك السماوات والأرض، عن أبي مسلم (٢).

 <sup>(</sup>۱) الراري التنسير الكبير ح٧ ص ١٣٢-١٣٣ وأيص لطبرسي مجمع البيان ٢/ ٢٢٥ ٢٢٧ قطعة من الكلام.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ح ٢ ص ٢٢٥ – ٢٢٧

## سورة أل عمران

(١) قوله تعالى: ﴿ نَزُلُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِي مُصَدِقًا لِمَا نَيْنَ يَدَيْهِ
 وَأَنزَلَ ٱلتّؤرَّئَةَ وَٱلْإِلْحِيلَ ﴿ نَزُلُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِي مُصَدِقًا لِمَا نَيْنَ يَدَيْهِ

واعدم أنه تعالى وصف القرآن المرل بوصفين الوصف الأول قوله في آلحقي قال أبو مسلم: إنه يحتمل وجوها أحده أنه صدق فيما تصميه من الأحمار عن الأمم السالفة وثابيها أن ما فيه من الوعد والوعيد يحمل المكلف على ملازمة الطريق لحق في العقائد والأعمال، ويمنعه عن سلوك الطريق السطل وثالثها أنه حق يمعني أنه قول فصل، وليس بالهرل، ورابعها قال الأصم. المعني أنه تعالى أبرله بالحق الذي يجب له على خلقه من العبودية، وشكر النعمة، وإظهار الحصوع، وما يجب لمعصهم على بعص من العدل والإيصاف في المعاملات وحاصسها أنزله بالحق لا بالمعاني المناسدة كتقصة، وقد فرا عبير عملي عبيرة الكينية أن الله بالمعاني المناسدة كورية المعاني المناسدة كورية وقد فرا أنزل على عبيرة الكينية أن المعاني المناسدة كورية أنها المعنية المنابي المنابي هد لكتاب قوله في مُصَلّوقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ في من العدل الآية وجهاراً. الثاني هد لكتاب قوله في مُصَلّوقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ في من العدل الأية وجهاراً الثاني في عالم أبو مسلم المرد منه أنه تعالى لم ينعث نبًا قط إلا بالدعاء إلى توجيده والإيمار بالعدل والإحسان، وبالشرائع التي هي صلاح كل زمان، فالقرآن مصدق لتلك الكتب في كل ذلك الـ

(٢) قوله تعالى ﴿ مِن قَبْلُ هُدًى لِكُ مِن وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ عَزِيرٌ ذُو ٱلتِقَامِ ۞ ﴾
 كَفَرُوا مِنَايَدِتِ ٱللهِ لَهُمْ عَدَابُ شَدِيدٌ أَو اللهُ عَزِيرٌ ذُو ٱلتِقَامِ ۞ ﴾
 ﴿ وأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ۚ ﴾ وقيل المراد بالفرقال الأدلة المناصنة ميل لحق

<sup>(</sup>١) الرازي؛ التمسير الكبر ح٧ ص ١٦٨ - ١٧٠

والباطل، عن أبي مسلم ١٠٠٠.

الصلال، ولا يناوله عنى الحكم الذي بيه الله تعالى بعوله ﴿ وَأَضَّلُّهُمْ ٱلسَّامِرِيُّ ﴾ (طه ٨٥) ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْلُ قَوْمَهُ، وَمَ هَدَىٰ ﴿ ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْلُ قَوْمَهُ، وَمَ هَدَىٰ ﴿ إِنَّ ١٩٩) ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلْفَنسِقِينَ ﴾ (المرة: ٢٦) وفسرو، ايصا دوله ﴿ وَإِدَا أَرَدُّنَا أَن أَبْلَكَ قَرْيَةً أَمْرُنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا ﴾ (الإسراء ١٦) عبي أنه تعالى الهنكهم وأراد فسقهم، وأن الله تعالى يطلب العمل على حلقه ليهنكهم مع أنه نعال در ﴿ يُرِيدُ آمَّةُ بِكُمُ ٱلَّيْسُرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلَّعُسْرَ ﴾ (البقرة ١٨٥) ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُمَّوِنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ ﴾ (الساء ٢٦) وتأولوا قوله تعالى ﴿ زُيُّكُ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (النمل ٤) على أنه تعالى ربن لهم النعمة ومفصو مدلك ما في الفرآن ك قوله تعالى. ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴾ (الرعد. ١١) ﴿ وَمَا كُنَّا مُهَلِكِي ٱلْقُرَكِ لِلَّا وَأَهْلُهَا طَيْلُمُونَ ﴾ (القصص ٥٩) وقال ﴿ وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيِّنَهُمْ فَٱسْتَحَبُّوا ٱلْعَمِي عَلَى ٱلْمُدَىٰ ﴾ (نصنت. ١٧) وقال. ﴿ فَمَن ٱلْمُتَدَّىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لمفسم، ﴾ (بوس ١١٨) وقال ﴿ وَلَنكِنَّ أَلَّهُ خَبَّتِ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمُـنَ وَزَيَّتُهُۥ

<sup>(</sup>١) الطبرسي، عدمع البيان ج ٢ ص ٢٣٢ - ٢٣٦

فِي قُلُوبِكُرُ ﴾ (الحجراب ٧) فكيف يرين لنعمة ؟ فهذا ما قاله أبو مسلم "

ب- ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ وَ إِلّا لِللّهُ وَٱلرّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾ .. واحتمد في نظمه وحكمه على قولين أحدهما إن الراسحون معطوف على الله بالواو، على معنى إن تأويل المتشابه لا يعدمه إلا لله، وإلا الراسحون في العلم، فإلهم يعلمونه و ﴿ يَقُولُونَ ﴾ على هذا في موضع النصب على الحال، وتقديره قائبين ﴿ ءَامَنَا بِهِم كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ ﴾ كقون اس المعرغ الحميري: الربح تمكي شحوة، والدق بلمع في غمامة أي والدق يمكي أيضا لامعا في عمامة وهذا قول اس عاس والربيع، ومحمد س جعفر س الربير، واختيار أبي مسلم، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام " ".".

(٤) قوله تعالى ﴿ رَبَّنَا لَا تُرِعْ قُلُوبَكَ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن أَدُنكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞ ﴾

قال أبو مسلم: احرسنا من الشيطان ومن شرور الفسنا حتى لا نزيع "
(٥) قوله تعالى ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُ ٱلشَّهَوَّاتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ
وَٱلْفَنَطِيرِ ٱلْمُقَنظَرَةِ مِنَ ٱلدَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ
وَٱلْحَرِّثِ ۚ ذَالِكَ مَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُ، حُسِّرُ ٱلْمُعَامِ ۞ ﴾

واختلفوا في معنى ﴿ ٱلْمُسَوَّمَةِ ﴾ على ثلاثة أقوال ... والقول الثاني المسومة المعلمة قال أبو مسلم الأصفهائي وهو مأحوذ من السيما بالقصر والسيماء بالمد، ومعناه واحد، وهو الهيئة احسنة، قال الله تعالى ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ﴾ (العتج ٢٩) ثم القائلون بهذا القول احتلفوا في تلك العلامة، فقال أبو مسلم المراد من هذه العلامات الأوصاح والعرر التي

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج٧ ص ١٨٥ -١٨٨

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: عجمع البيان ج ٢ ص ٢٣٧ - ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) الرازي: التفسير الكبير ج٧ ص ١٩٢ - ١٩٣

تكون في الحيل، وهي أن تكون الأفراس غرا محجلة "،

(٦) قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجُهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ۗ وَقُلَ لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنِ وَٱلْأَمْيِّتِ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ ٱهْتَدُوا ۗ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَسَغُ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ۞﴾

والوحه الثاني في كيفية الاستدلال ما ذكره أبو مسلم الأصفهاني، وهو أل الميهود والمصارى وعدة الأوثال كالوا مقريل متعطيم براهيم صلوات الله وسلامه عليه، والإقرار مأمه كال محقّ في قوله صدقًا في دينه، إلا في زيادات من الشرائع والأحكام، فأمر الله تعالى محمد، صبى الله عليه وسلم بأل يتبع ملته فقال: ﴿ ثُمَّ أُوحَيِّما ٓ إِلَيْكَ أَنِ النَّبِعِ مِلَّةً إِنَرَ هِيمَ حَبِيعًا ﴾ (المحل ١٢٣) ثم إنه تعالى أمر عمدا صلى الله عليه وسلم حيث قال: ﴿ إِنِي وَجَهّتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ (الأنعام ٧٩) فقول محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ﴿ إِنِي وَجَهّتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ (الأنعام ٢٩) فقول محمد صلى الله عليه وسلم عيث قال إبراهيم عليه السلام ﴿ وَجَهّتُ وَجْهِي ﴾ أي اعترصت عن كل معبود الرعوك با محمد في هذه التفاصيل فقل أل مستمسك مطريقة إبراهيم، وأشم معترفون بأن طريقة حقة، بعيدة عن كل شبهة وتهمة، فكان هذا من باب التمسك معترفون بأن طريقته حقة، بعيدة عن كل شبهة وتهمة، فكان هذا من باب التمسك بالإلرامات، وداخلا تحت قوله ﴿ وَجَندِلُهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (النحل بالإلرامات، وداخلا تحت قوله ﴿ وَجَندِلُهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (النحل بالإلرامات، وداخلا تحت قوله ﴿ وَجَندِلُهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (النحل بالتمسك بالإلرامات، وداخلا تحت قوله ﴿ وَجَندِلُهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (النحل بالتمسك بالإلرامات، وداخلا تحت قوله ﴿ وَجَندِلُهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (النحل بالنمية ونهمة ونهمة، وكان هذا من باب التمسك بالإلرامات، وداخلا تحت قوله ﴿ وَجَندِلُهُم بَالَيْ يَهِيَ أَحْسَنُ أَلَى الله وَالْتَه الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَه وَلَه وَلَهُمْ وَلَا الله وَلَهُمْ وَلَهُمْ الله وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُمْ وَلَهُ وَلَهُمْ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُمُ وَلَهُمُ وَلَهُمُ وَلَهُ وَلَهُمُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُهُ وَلَهُ وَ

(٧) قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيتًا مِّنَ ٱلْكِتَنِ يُدْعَوْنَ ﴿ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيتًا مِّنَ ٱلْكِتَنِ يُدْعَوْنَ ﴿ إِلَى اللَّذِينَ أَنِينَ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ )
 إلى كِتَبُ ٱللّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ﴾ يحتمل ثلاثة اشده: أحدها إن معاه ليحكم بيهم في

<sup>(</sup>۱) الراري انتصبر الكبير ح٧ ص ٢١٠-٢١١

<sup>(</sup>٢) الرازي النفسار الكبير ح٧ ص ٢٢٥-٢٢٦،

نبوة محمد أصلى الله عليه وآله وسيم "، عن أبي مسلم وجماعة "

(٨) قوله تعالى ﴿ لا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَفِرِينَ أُولِيَآ مَن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَوْلِيَآ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَوْمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَيَسْ مِنَ ٱللّهِ فِي شَيْءٍ إِلّآ أَن تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقْدَةً وَيُلَ ٱللّهِ ٱلْمُصِيرُ ﴿ إِلَّا أَن تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقْدَةً وَيُلَ ٱللّهِ ٱلْمُصِيرُ ﴿ إِلَّا أَن تَتَقُوا مِنْهُمْ

وفيه قولان الأول أن فيه محدوفا، والتقدير ويحدركم الله عقاب نفسه، وقال أبو مسلم المعنى ﴿ وَيُحَدِّرُكُمُ الله نَفسَهُ ﴾ أن تعصوه فتستحقوا عقاله والفائدة في ذكر النفس أنه لو قال ويحدركم ننه فهذا لا يقيد أن الذي أريب التحدير منه هو عقاب يصدر من الله أو من غيره، فلما ذكر النفس رال هذا الاشتاه، ومعلوم أن العقب الصادر عنه يكون أعظم أنواع العقاب لكونه قادرا على ما لا نهاية له، وأنه لا قدرة لا حد عنى دفعه ومنعه مما أراد "

(٩) قوله تعالى. ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوْءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَ أَمَنَّا بَعِيدًا اَ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ أَ عَمِلَتْ مِن سُوْءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَ أَمَنَّا بَعِيدًا أَ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ أَ عَمِلَتْ مِن سُوْءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَ أَمَنَّا بَعِيدًا أَ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ أَ وَيُحَذِّرُ كُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ أَ وَيُحَذِّرُ لَا إِنَّا لَهِ بَادِ أَنْ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَ أَمْنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن سُوْءٍ وَلَوْ أَنْ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَلَا أَمْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا أَلَا اللَّهُ لَا أَنْ اللَّهُ اللللْمُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ثم احتلف في كيمية وحود العمل محصرا فقيل تجد صحائف الحساب والسيئات، عن أبي مسلم وغيره، وهو اختيار القاضي (٣).

ُ (١٠) قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ أَجْعَلَ لِي ءَ يَةً ۚ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ تَلَتَّهُ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا ۗ وَٱذْكُر رَبَّكَ كَبْيرً وَسَيَحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ ۞ ﴾

العول الثاني في تفسير هذه الآية، وهو قون أبي مسلم أن المعنى أن ركريا عليه السلام لما طلب من الله تعالى آية تدل عنى حصول العلوق، قال أبنك أن لا تكلم، أي تصير مأموراً بأن لا تتكنم ثلاثة أيام بنياليها مع الخلق، أي تكوب

<sup>(</sup>۱) الطبرسي مجمع البيان ج ٢ ص ٢٦٤ - ٢٦٥.

<sup>(</sup>۲) نو ري التقسير الكبير ح۸ ص ۱۳–۱۵

<sup>(</sup>٣) لطبرسي: عمم البيان ح ٢ ص ٢٧٥ - ٢٧٦

مشعلاً بالدائر والسبيح والنهبيل معرضاً عن الحاق والدنا شائراً بنه تعالى على إعطاء مثل هذه الموهبة، فإن كانت لك حاجة دل عليها بالرمر فإذا أمرت بهذه الطاعة فاعلم أنه قد حصل المطلوب (١٠).

(١١) قوله تعالى. ﴿ ذَ لِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْفَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُتَ لَدَيْهِمْ إِذْ لَكَ يُهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُتَ لَدَيْهِمْ إِذْ لَكَ يُهُمْ إِذْ لِكَ يَهُمْ إِذْ لِكَ يَهُمْ إِذْ لِكَ يَهُمْ إِذَ لَيَحْتَصِمُونَ ﴿

(١٢) قوله تعالى: ﴿ وَيُكَيِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلَا وَمِنَ ٱلصِّنالِجِينَ ۚ ۞﴾

والحواب من وحوه " .. والثالث قال أبو مسلم معناه أنه يكنم حال كونه في المهد، وحال كونه كهلا عنى حد واحد وضفة واحدة ودلك لا شك أنه هاية في المعجر أ

(١٣) قوله تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ لَلَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمْ أَخَلَقَهُ، مِن

<sup>(</sup>۱) الواري النسير الكير ح٨ ص ٣٦

<sup>(</sup>۲) الراري: التقسير الكبير ح٨ ص ٤٥-٥٥

 <sup>(</sup>٣) حوات أبر مسلم هو على السؤال (اللي أن تكلمه حال كوله في المهد من المعجرات)
 هذا لكلمة حال الكهولة فليس من المعجرات، فما الفائدة في ذكره (الكروات فليس من المعجرات) فما الفائدة في ذكره (الكروات فليس من المعجرات) فما الفائدة في ذكره (الكروات فليس)

<sup>(</sup>٤) بران السيد الدين ٨٠٠ سل ٨٤

## تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ٢

المسألة الرابعة في الآية إشكال، وهو أنه تعالى قال ﴿ خُلَقَهُم مِن تُرَابٍ لَمُ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ فهذا يقتضي أن يكون خلق آدم متقدما على قول الله ﴿ كُن ﴾ ودلك غير حائر وأحاب عنه من وجوه الأول قال أبو مسلم قد بينا أن الخلق هو التقدير والتسوية، ويرجع معناه إلى علم الله تعالى بكيفيه وقوعه وإراداته لإيقاعه عنى الوجه المحصوص وكن دلك متقدم على وجود أدم عليه السلام تقديما من لأزل إلى الأبد، وأما قوله ﴿ كُن ﴾ فهو عارة عن إدخاله في الوجود فثب أن حيق آدم متقدم على فونه ﴿ كُن ﴾ فهو عارة عن

## (١٤) قوله تعالى. ﴿ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ٢٠٠٠)

المسألة الثالثة في الحق تأويلان: الأول. قال أبو مسلم المراد أن هذا الذي أبرلت عليك هو الحق من حبر عيسى عليه السلام لا ما قالت النصارى واليهود، فالنصارى قالوا: إن مريم ولدت إها، واليهود رموا مريم عليها السلام بالإفك وسبوها إلى يوسف النجار، فالله تعلى بين أن هذا الذي أنزل في القرآن هو الحق ثم نهى عن الشك فيه، ومعنى ممتري مفتعل من المرية وهي الشك "

(١٥) قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَنهِ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَإِنِّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ﴾

السؤال الرابع: قوله ﴿ رِنَّ هَمَدًا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقِّ ﴾ هل هو منصل بما قبله أم لا ؟. والجواب: قال أبو مسلم إنه منصل بما قبله ولا يجور الوقف على قوله ﴿ ٱلْكَلَادِينَ ﴾ وتقدير الآية فنجعن لعنة الله على الكادين بأن هذا هو القصص الحق وعنى هذا التقدير كان حق ﴿ إِنَّ ﴾ أن تكون مفتوحة، إلاً

<sup>(</sup>١) الرازي: التمسير الكبير ح٨ ص ٧٩-٨١

<sup>(</sup>۲) الراري: التمسير الكبير ج٨ ص ٨١-٨١

امها كسرت لدحول اللام في قوله ﴿ لَهُوَ ﴾ كما في قوله ﴿ إِنَّ رَبُهُم بِهِمْ يَوْمَهِدُ لُحِيرٌ ﴿ ﴾ (العاديات ١١) وقال لماقون: الكلام تم عند قوله ﴿ عَلَى الْحَيْرُ ﴿ عَلَى الْحَيْدِيرِ ﴾ وما بعده حملة أخرى مستقبة عبر متعلقة بما قبلها والله أعلم'''

(١٦) قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَنَأَهَلَ ٱلْكِتَبِ نَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَعْبُدَ إِلَا ٱللّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلَا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا هِن دُونِ ٱللّهِ ۚ قَانِ تَوَلَّواْ فَقُولُوا ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُشْبِمُونَ ۞﴾

وأما إنهم اتخدوا أحبارهم ورهبابهم أربانا من دون الله فبدل عليه وحوه: الثالث: قال أبو مسلم: من مدهبهم أن من صار كاملا في الرياصة والمجاهدة يظهر فيه أثر حلول اللاهوت، فيقدر على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرض، فهم وإن لم يطلقوا عليه لفط لرب إلا أنهم أثنتوا في حقه معنى الربوبية (٢)

(١٧) قوله تعالى: ﴿ يَتَأْهُلَ ٱلْكِتَتِ لِمَ تُلْرِسُونَ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَنطِلِ
 وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقِّ وَأَنتُمْ تَعْمَمُونَ ۞ ﴾

وفيه أقوال. .. ورابعها ين لمراد ما يعتمونه في قلوبهم من أن محمدا أحق بما يطهرونه من تكذيبه، عن الجنائي، وأبي مسلم (٢)

(١٨) قوله تعالى: ﴿ وَقَالَت طَّالِهِ فَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِي أُنزِلَ
 عَلَى ٱلَّذِيرَ : ءَامَتُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ ءَاحِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ ﴾

قوله: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ يحتمل أن يكون معنى الآية أن رؤساء اليهود والنصارى قال بعصهم لنعص؛ بانقوا وأظهروا الوفاق للمؤمنين، ولكن بشرط أن تشتوا على دينكم إذ خلوتم بإخوانكم من أهل الكتاب، فإن أمر

<sup>(1)</sup> الرازي: التفسير الكبير ح ٨ ص ٨٦-٨٨

<sup>(</sup>۲) الراري: التفسير الكبير ج٨ ص ٩١-٩٢

<sup>(</sup>٣) الطبرسي؛ عجمع البيان ج ٢ ص ٣١٩ – ٣٢٠.

هؤلاء المؤسين في اصطراب فرحوا لأيام معهم باللفاق، فرعا صعف المرهم واصمحل دينهم ويرجعوا إلى دينكم، وهذا قول أبي مسلم الأصفهاني (١)

أ- ما ذكره أبو مسلم الأصفهاي فقال أصهر الآية يدل على أن الذيل أحذ الله الميثاق منهم يجب عبيهم الإيمال بمحمد صبى الله عليه وسلم عبد معثه، وكل الأنبياء عبيهم لصلاة والسلام يكونون عند مبعث محمد صلى الله عبيه وسلم من رمزة الأموات، والميت لا يكون مكنفا فلما كان الدين أحذ الميثاق عليهم يجب عليهم الإيمال بمحمد عبيه السلام عند مبعثه ولا يمكن إيجاب لإيمال على الأبياء عند مبعث محمد عليه السلام، علمنا أن الدين أحذ الميثاق عبيهم ليسوا هم البيين بن هم أمم النبين قال ويم يؤكد هذا أنه تعالى حكم على الدين أخذ عبيهم الميثاق أنهم لو تولو نكانو فاسقين وهذا الوصف لا يليق بالأنبياء عليهم السلام وإنما يليق بالأمم "،

ب- وقوله ﴿ مِن كِتَسْبِ ﴾ ﴿ مِن ﴾ هده لتبين لما بحو قولك ما عدك من ورق وعين، وهذا حاتم من فصة ويكون عنى هذا تقديره إن الله تعالى قال لهم مهما أوتيتم كتابا و حكمة، ثم يجيئكم به رسون مصدق لما معكم من ذلك

<sup>(</sup>١) الرازي. النفسير الكبير ح٨ ص ٨٣

<sup>(</sup>٢) ما ذكره أبر مسلم هو حتجاج على الاحتمال الثاني من الآية إن المراد من الآية ال الاساء عليهم الصلاة والسلام كابو ايأحدون عيثاق من أتمهم بأنه إذا بعث عمد صلى هم عليه وسلم فإنه يجب عليهم أن يؤملو به وأن ينصروه، وهذا قول كثير من العلماء

 <sup>(</sup>٣) أواري التمسير الكبير ٨ ص ١٣١ - ١٧٤ وأيضا الطبرسي: مجمع البيان ٢/ ٣٢٢-

الكتاب والحديد، و نه يتوس به، ولتصربه فافرو، بدلك، وأعطوا عبيه مواثيقهم وهذا أشه بما ذكر أن الميثاق أحد عبى لأنباء لياحدوا عبى أنمهم بتصديق محمد إذا بعث، ويأمروهم بتصرته عبى أعدائه، إن أدركوه، وهو المروي عن علي وابن عباس وقندة والسدي و حتيار أبي عبي الحبائي، وأبو مسلم، ويكون معنى قوله ﴿ جَاءَكُمْ ﴾ حاء أنمكم وأتناعكم وإنما حرح الكلام عبى السبن لأن ما لرمهم لرم أنمهم ومن قرأ ﴿ لَمَا ءَاتَيْتُكُم ﴾ يكسر اللام فلمني أحد الله مشاقهم لم أتوه أي لأحل ما أوتوه من الكتاب والحكمة، ولأبهم الأفاصل، وحيار الناس ويكون للام بتعبيل، فيقضي أن يكون الإنتاء سابقا لأحد المثاق وقوله ﴿ لَتُوْمِئُنُ ﴾ متعنق بأحد المثاق، وهو في الحاصل واجم إلى معنى الشرط والجراء ".

(٢٠) قوله تعالى: ﴿ قُلْ ءَامَنًا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِنزَاهِيمَ
 وَإِشْمَنْعِيلَ وَإِشْحَنْقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَشْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ
 وَالنَّبِيُّونَ مِن رّبِهِمْ لَا نُفَرِقُ مَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ، مُشْلِمُونَ ﴿ ﴾

المسالة الرامة : قوله ﴿ لَا نُقَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ ﴾ فيه وحوه .. الثالث قال أبو مسلم ﴿ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ ﴾ أي لا عرق ما أحموا عليه، وهو كتوله ﴿ وَآعَتَصِمُواْ يَحَتَلِ ٱللّهِ جَعِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوااً ﴾ (آل عمران ١٠٣) ودم قوما وصعهم بالتفرق ففال ﴿ لَقَد تُقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَ عَنكُم مَّا كُنتُمْ فَرَمَا وصعهم بالتفرق ففال ﴿ لَقَد تُقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَ عَنكُم مَّا كُنتُمْ فَرَمَا وَالْاَنعَامِ: ٩٤) أنه .

(٢١) قوله تعالى: ﴿ كَيْفَ يَهْدِى آللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقَّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبِيْنَتُ وَاللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ

<sup>(</sup>١) الطبرسي: محمم البيان ح ٢ ص ٣٣٢ - ٣٣٥

<sup>(</sup>٢) الراري: التسبر الكبر ح٨ ص ١٣١-١٣٣

ٱلطَّنلِمِينَ ﴿ أَوْلَئبِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْمَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَئبِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا شُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَ بُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ إِلَّا أَلْجَمَعِينَ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَ لِكَ وَأَصْلَحُواْ قَإِنَّ آللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾

الرول ... وقبل مرلت في أهل لكتاب الدين كانوا يؤمنون بالبي صمى الله عليه وآله وسلم أقبل مبعثه، ثم كفروا بعد المعثة، حسدًا وبغيًا، عن الحسل والجبائي، وأبي مسلم (۱).

(٢٢) قوله تعالى: ﴿ أُولَتَبِكَ جَرَآؤُهُمْ أَنَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ آللَّهِ وَٱلْمَلَنِيكَةِ
 وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﷺ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾

قلنا به وجوه الأول قال أبو مسلم به أن بمعنه وإن كان لا يلعنه أ (٢٣) قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَصُّ وُجُوهٌ وَتَشْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتَ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِيكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۞ ﴾

. في هذا البياض والسواد و لعبرة والقترة و لنضرة للمفسرين قولان أحدهما: أن البياض مجاز عن العرج والسرور، والسواد عن الغم، وهذا محاز مستعمل، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِ لَا أُنتَىٰ ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ هِ ﴾ [البحل ٥٥] ويقال لفلال عندي يد بيصاء، أي حلية سارة، ولما ملم الحسن بن على رضي الله عنه الأمر معاوية قال له تعضهم: يا مسود وحوه المؤمنين. ولبعضهم في الشيب:

يا بياض القرون صودت وحهي عند بيص الوجوه صود القرون فلعمري لأخفيك حهمدي عن عياني وعن عيان العيمون بسواد فيه بياض لوحهمي وسواد لوجهم الملعمون وتقول العرب لمن ذل بعيته وقار بمطنونه انبض وجهه ومعناه الاستبشار

<sup>(</sup>١) الطبرسي، مجمع البيان ح ٢ ص ٣٣٧ - ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) الراري: التمسير الكبير ج٨ ص ١٣٦-١٣٧

والبهال وعد البهنه بالسرور يتونون لحمد لله الدي بيص وجهك. ويمال من وصل إليه مكروه اربد وجهه واعبر لوبه وتبدلت صورته، فعلى هذا معنى الأية أن المؤمن يرد يوم القيامة عنى ما قدمت يداه فإن كان ذلك من الحسنات ايض وجهه عمنى استشر بنعم الله وفضيه، وعلى ضد ذلك إذا رأى الكافر أعماله القيحة تحصاة اسود وجهه بمعنى شدة الحزن و لغم وهذا قول أبي مسلم الأصفهاني (1).

(٢٤) قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وُهُدًى لِلْعَطَمِينَ ۞﴾

الإعراب وأما رفع ﴿ مُّقَامُ رِثْرَاهِيمَ ۖ ﴾ (آل عمران ٩٧) فلأنه خبر مندأ محدوف، وتقديره هي مقام إبراهيم، عن لأحفش وقيل: هو بدل من ﴿ ءُايَّتُ ﴾ (آل عمران: ٩٧)، عن أبي مسلم (٢).

(٢٥) قوله تعالى ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ
وَتُنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۚ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ
خَيْرًا لُهُم ۚ مِنهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ ۞ ﴾

. وحامسها قال أبو مسلم قوله ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ﴾ تابع لقوله ﴿ وَأُمَّا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ عند اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>١) الرازي: التقسير الكبير ج٨ ص ١٤٨ ر١٤٩

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ج ٢ ص ٣٤٦ - ٣٤٧

<sup>(</sup>٣) الراري. التفسير الكبير ج٨ ص ١٨٨ -١٩٠٠

(٢٦) قوله تعالى ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تُفِفُوا إِلَّا يَحْتَلِ مِنَ ٱللّهِ وَخَبْلٍ مِنَ ٱللّهِ وَخَبْلٍ مِنَ ٱللّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰ لِلكَ وَخَبْلٍ مِنَ ٱللّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰ لِلكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرٍ حَقِّ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَغْتَدُونَ ﷺ وَكَانُوا يَغْتَدُونَ ﴾

(٢٧) قوله تعالى. ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُمَوِّئُ ٱلْمُؤْمِيينَ مَقَـعِدُ لِللَّهِ تَالِيُّ شَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ لِلْهِتَالِ ۚ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞﴾

أ - الإعراب العامل في ﴿ وَإِذْ ﴾ محدوف، وتقديره وادكر إد عدوت وقيل: هو عطف على ما تقدم في السورة من قوله ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةً فِي فِعْتَوْنِ ٱلْمَقَتَا ۗ ﴾ (آل عمرال ١٣) أي: في نصرة تنك الطائفة القبيلة على الطائفة الكثيرة، إد عدا البي صلى الله عليه وآله وسلم، عن أبي مسلم "أ.

ب النظم....وقيل عظمه وان تصبروا ينصركم كما تصركم يوم بدر، وإن لم تصبروا نرل لكم ما لول يوم أحد حيث حالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودكر ألو مسلم الله متصل لقوله ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي وَئَتَيْنَ ٱلْتَقَتَا ۗ ﴾ (آل عمران ١٣) كما تقدم ذكره (١٠)

<sup>(</sup>۱) طبرسي عمع اليان ح ٢ ص ٣٦٣

<sup>(</sup>٢) تطرسي عمع اليان ح ٢ ص ٣٦٤

<sup>(</sup>۲) م. ن، ج ۲ ص ۲۷۲.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان ح ٢ ص ٣٧٥.

ح المساله الاولى قوله ﴿ وَإِذْ عَدُوْت مِنْ أَهْبِكَ ﴾ به ثلاثة أوحه والنابي قال أبو مسلم هذا كلام معطوف بالواو على قوله ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ النّه فِي قَنْتَيْنِ ٱلنَّقَتَا أَفِعَةٌ تُقْبِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَأَخْرَىٰ كَافِرَةٌ ﴾ (آل عمران ١٣) يقول قد كال لكم في نصر الله تلك الطائفة القليلة من المؤمس على الطائفة الكثيرة من الكورين موضع عندار لتعرفوا به أن الله ناصر المؤمنين، وكان لهم مثل دلك من الآية إد عده الرسول صلى الله عليه وسلم يُوئ المؤمنين مقاعد للقتال (1).

د - اختلفوا في أن هذا ليوم أي يوم هو؟ فالأكثرون أنه يوم أحد، وهو قول الى عناس والسدي واس استحاق والربيع والأصم وأبي مسلم (١).

(٢٨) قوله تعالى ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ
 يُعَذِّنَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ۞ ﴾

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأُمْرِ شَيْءٌ ﴾ قيل هو متصل بقوله. ﴿ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ (آل عمران ١٢٦) فيكون معناه الصركم الله ليقطع طرفا منهم ويكنهم وليس لك و لا لعبرك ص هد النصر شيء، عن أبي مسلم الله

(٢٩) قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن زَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَضُهَا السَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِنَمُتَّقِينَ ﴿ ﴾
 السَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِنَمُتَّقِينَ ﴿ ﴿ ﴾

ا- وقال أبو مسلم. معاه ثمها لو بعث كثمر السماوات والأرص لو بعد كما يعال عرصت هذه المتاع لسبع والمراد بدلك عظم مقدارها، وحلالة قدرها، وانه لا يوازيها شيء وإن عظم (1).

<sup>(</sup>۱) الرري التنسير لكبير ح ٨ ص ٢١٧- ٢١٨ وأيص بطيرسي محمع البيان ٢/ ٣٧٥-٣٧٦

<sup>(</sup>۲) الرازي: التفسير الكبير ح٨ ص ٢١٨

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: محمم البيان ح ٢ ص ٣٨٥ - ٣٨٥

<sup>(1)</sup> طوسي السال ح٢ ص ٩٩١ و ١٩٥١ و أيضا الرزي التعسير لكبير ٩/٤ ٥

س- السؤال الأول ما معنى أن عرصه مثل عرص السماوات والأرص وفيه وحوه: الثالث قال أبو مسلم: وفيه وجه آحر وهو أن الجنة لو عرصت بالسموات والأرص على سبيل البيع لكانتا ثمنا للحنة، تقول إذا بعت الشيء بالشيء الآحر عرصته عليه وعارضته به، فصار العرص يوضع موضع المساواة بين الشيئين في القدر، وكذ أيضا معنى القيمة لأبها مأحودة من مقاومة الشيء بالشيء حتى يكون كل واحد منهما (۱)

(٣٠) قوله تعالى: ﴿ أَمْر حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ
 جَـهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّبِرِينَ ۞ ﴾

قال أبو مسلم: في ﴿ أُمْرَ حَسِتُمُ ﴾ إنه بهي وقع بحرف الاستفهام الدي يأتي للتكيت، وتلحيصه الا تحسو، أن تدخلوا لحمة ولم يقع منكم الحهاد، وهو كقوله الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله وَالله ﴿ الله وَالله ﴿ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ وَالله وَ وَ الله وَ وَ الله وَ وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

(٣١) قوله تعالى ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلدِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُوا بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ مَسُلْطَنَّنَا ۖ وَمَأْوَنَهُمُ ٱلنَّارُ ۚ وَبِثْسَ مَثَوَى ٱلظَّنلِدِينَ ۞﴾

قال أبو مسلم لم وعدهم الله في لأية التقدمة إلقاء الرعب في قنوبهم أكد ذلك بأن ذكرهم ما أنجرهم من لوعد بالبصر في واقعة أحد، فإنه لما وعدهم

 <sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ح٩ ص ٤ = ٥

<sup>(</sup>٣) الرازي: التفسير الكبير ح٩ ص ١٨ -١٩

بالنصرة بشرط أن يتفوه ويصبروه قحين أتوه بدلك الشرط لا حرم، وفي الله تعالى بالمشروط وأعطاهم النصرة، فنما تركوا الشرص لا حرم فاتهم المشروط(١٠.

(٣٢) قوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ صَدَفَكُمُ ٱللهُ وَعُدَهُ ۚ إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ ۚ حَتِّى ۚ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَعْنُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرَنكُم مَا تُجَبُّونَ عِنْ مِنْ يَعِدِ مَا أَرَنكُم مَا تُجبُّونَ مِن مِن يُرِيدُ ٱلْأَخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ تَنْ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ تُخَبُّونَ مِن مِن يُرِيدُ اللهُ وَمِنكُمْ مَن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ أُولَقَدَ عَفَا عَنكُمْ أُولَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ ﴾ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ أُولَقَدَ عَفَا عَنكُمْ أُولَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ ﴾

الوجه الرابع: قال أنو مسدم حواب قوله ﴿ حَتِّى إِذَا فَشِلْتُمْ ﴾ هو قوله: ﴿ حَتِّى إِذَا فَشِلْتُمْ ﴾ هو قوله: ﴿ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ﴾ والتقدير حتى إدا فشنتم وكذا وكدا صرفكم عنهم ليبتليكم وكلمة " ثم " ههنا كالساقطة "١٠".

(٣٣) قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ لَلَّهُ وَعَدَهُ، ٓ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْبِهِ مَ حَتِّى ٓ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَنكُم مَا تُحِبُّونَ ۚ إِذَا فَشِلْتُمْ مَن يُرِيدُ ٱللَّهُ ثِبَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ تُحَبُّونَ ۚ مِن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ تُحَبُّم لِيدُ الْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْ يَبِيدُ اللَّهُ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ أَوْ لَمَالٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ عَنْ عَنْ اللَّهُ ذُو فَصْلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾

والوحه الثاني ما ذكره أبو مسلم الأصفهاني، وهو ان المراد من قوله ﴿ ثُمُّ صَرَفَكُمْ عَهُمْ ﴾ أنه تعلى أزال ما كان في فنوب الكفار من الرعب من المسلمين عقونة منه على عصيانهم وفشلهم، ثم قان ﴿ لِيَبْتَلِيَكُمْ ﴾ أي ليجعل دلك الصرف محنة عليكم لتتونو إلى الله وترجعوا إليه وتستغفروه فيما حالفتم فيه أمره وملتم فيه إلى العيمة، ثم أعدمهم أنه تعلى قد عفا عنهم (").

(٣٤) قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنْزُلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمْنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَأَنِهُ مَا يُعْشَىٰ طَأَنِهُ مَنْكُمْ وَطَآلِِفَةً قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّورَكَ بِٱللَّهِ غَيْرٌ ٱلْحَقِي ظَنَّ

<sup>(</sup>١) الرازي: التعسير الكبير ج٩ ص ٣٣-٣٤

<sup>(</sup>۲) الرازي التعسير الكبير ج٩ ص ٣٥-٣٦

<sup>(</sup>٣) الراري التمسير الكبير ح٩ ص ٣٧-٣٨

اَلْخَنهَائِةٌ لِيُقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِل شَيْءٍ قُلُ إِنَّ الْأَمْرَ كُلُهُ، لِلَّهِ مُخْفُولِ
فِي أَنفُسِمٍ مَّا لَا يُبَدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مَنَى الْمُا فُيلنا هَـهُنَا أَقُل لُوْكُنتُمْ فِي نَيُويِنكُمْ لَكَرَدُ اللَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَثْلُ إِلَىٰ مَضَاحِبِهِم وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَجِعَى مَا فِي قُلُوبِكُمْ أَوْاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السَّدُورِ فَي ﴾ الصَّدُورِ ٤٠٠

قال أبو مسلم: من عادة العرب أن يقولوا لمن خاف، قد أهمته نفسه، فهؤلاء المافقون لشدة حوفهم من العش صار النوم عنهم، وقيل المؤسود، كان همهم النبي صلى الله عليه وسدم و حوالهم من المؤسين، والمنافقون كان همهم أنفسهم ".".

(٣٥) قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغَلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ بوَمِ الْقِيدَمَةِ ثَمُ تُوفَىٰ كُلُ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴾ الْقِيدَمَةِ ثُمُّ تُوفَىٰ كُلُ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴾

قال أبو مسلم المرد أن الله تعنى يحفظ عنيه هذا العلول ويعرزه عند بوم القيامة ويجازيه، لأنه لا يخفى عليه حانية (١).

(٣٦) قوله تعالى: ﴿ مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَيِّ يَعِيرُ ٱلْخُومِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَيِّ يَعِيرُ ٱلْخُنِيثُ مِنَ ٱلطَّيْبِ وَلَيْكِنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ عَنَى ٱلْغَيْبِ وَلَيْكِنَّ ٱللَّهُ يَعْنِي يَعِيرُ ٱلْخَيْبِ وَلَيْكِنَّ ٱللَّهُ يَعْنِي أَلَّهُ يَعْنِي أَلَّهُ عَنِي ٱلْغَيْبِ وَلَيْكُمْ أَخْرُ مِن أُسُلِهِ مَن يُشَاءً أَنَّ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ مَا وَنَ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَخْرُ عَظِيمٌ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وقبل: بأن ينصر الله المؤمنين ويكثرهم، ويعز الدين، ويذل الكاهربن والمنافقين، عن أبي مسلم (٢).

(٣٧) قوله تعالى ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْحَنُونَ بِمَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن

<sup>(</sup>١) الرازي: التمسير الكبير ح٩ ص٥٤-٤٦

<sup>(</sup>٢) الوازي. التفسير الكبير ج٩ ص ٧٣-٧٣.

<sup>(</sup>٣) الطيرسي. محمم البيان ج ٢ ص ٢٥٦ - ٤٥٧

لَمَشْلِهِ، هُو حَيْرًا لَهُمْ لَلَ هُو شَرٌ لَهُمْ أَسَيُصَوَّقُونَ مَا يَخِلُوا بِهِ، يَوْمَ ٱلْقِيَعَمَةُ ا اللهِ هِيرَاتُ ٱلسَّمَنُوَاتِ وَٱلْأَرْصِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴾

المسالة الثانية اعدم أن الدين سمو كون انشهد، أحياء قبل قيام القيامة الروا لهذه الآية تاويلات أحرى وأما الثاني فهو أن يقال إن الشهداء إذا خلوا الحنة بعد قيام القيامة يررفون فرحين بما آناهم الله من فضفه والمراد لوله: ﴿ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِنْ خَلْفِهِمْ ﴾ (أل عمران ١٧٠) هم إحوانهم من لومنين الدين ليس لهم مثل درحة لشهداء، لأن الشهداء يدحلون الحنة فلهم، أبيه قوله تعالى ﴿ وَفَضَلَ اللهُ ٱلْمُجَنهِدِينَ عَلَى القَنعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ الله للمناهِ مِنهُ وَمَعْفِرَةً وَرَحْمَةً ﴾ [النساء، ٩٥ - ١٩] فيفرحون بما يرون من الري المؤسين والنعيم المعد لهم، وبما يرحونه من الاحتماع نهم وتقر مذلك منهم، هذا اختيار أبي مسلم الأصفهاني والزجاح (١٠).

(٣٨) قوله تعالى: ﴿ سَيُطَوِّقُونَ مَا خَيْلُوا بِهِ ـ يَوْمَ ٱلْقِيَعَمَةِ ﴾ . .

وقيل معناه إنه يعود عبيهم وباله، فيصير طوقا لأعناقهم، كقوله: ﴿ وَكُلُّ السَّلَّ الْمِرْمَةُ عَلَىٰ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا اللّهُو

<sup>(</sup>١) لواري التسير الكبراجة ص ٧٧

<sup>(</sup>٢) المدرسي عمم السان ح ٢ ص ٢٥٧ - ٥٩٩

## سورة النساء

(١) قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّـٰسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ
 وَ حِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوِّجَهَا وَبَثْ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرً وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ ـ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞ ﴾

قوله تعالى ﴿ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا ﴾ فيه مسائل

المسأله الأولى: .. . والفول الثاني وهو احتيار أبي مسلم الأصفهاني أن المراد من قوله. ﴿ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا ﴾ أي من حسبه وهو كقوله تعالى ﴿ وَاُسَّلُهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُم أَزُو جًا ﴾ [المحل ٧٧] وكفوله ﴿ إِذْ يَعَثَ فِيهِمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِهِم ﴾ [آل عمران: ١٦٤] وقوله ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٦٤] وقوله ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ [التوبة ١٢٨] ''.

(٢) قولَه تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ آللهُ فِيَ أُولَندِكُمْ لِللهُ كِلَ أُولَندِكُمْ لِللهُ كِل عَلْلُ حَظِ ٱلْأُنفَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أَثْنَتْنِ فَلَهُنَّ ثُلْنَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُوبِهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِنْهُمَ ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ، وَلَدُّ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ، وَلَدُّ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِهِ ٱلتُلْتُ فَإِن كَانَ لَهُ، إِخْوَةً فَلِأُمِهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ عَ بَـ وَكُمْ وَأَنْ اللهُ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ عَ بَـ وَكُمْ وَأَنْ اللهِ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ عَ بَـ وَكُمْ وَأَنْ اللّهِ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ

أ- وأما سائر الأمة فقد أحمعو، عنى أن فرض لمنتبن الثلثان، قالوا وإعما عرف دوجوه: الأول قال أبو مسلم الأصفهائي عرفاه من قوله تعالى ﴿ لِلذَّكَرَ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنثَيَيْنِ ﴾ وذلك لأن من مات وخلف ابنا وبنتا فههما

<sup>(</sup>۱) لر ري المسير الكبر ح٩ ص ١٣١

يجب أن يكون عسب الأس للنثين لموله تعالى ﴿ لِلدَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَسْيَيْنِ ﴾ فإذا كان نصيب الذكر مثل نصيب الأشين، ونصيب الدكر هها هو الثنان، وجب لا محالة أن يكون نصيب الابتين الثلثين ".

ب- ﴿ ءَابَآوُكُمْ وَأَيْنَآوُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُرْ نَفَعًا ۚ ﴾ • ذكر ميه وحوه وحامسها إن المراد لا تدرون أي الوارثين والموروثين أسرع موتا، فيرثه صاحبه، فلا تتمنوا موت الموروث، ولا تستعجبوه، عن أبي مسلم ('')

(٣) قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَلَكُمْ يَضَفُ مَا تَرَكَ أَزُو جُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ لَهُ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُ نَ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبُعُ مِمّا تَرَكَنَ إِن لَمْ يَكُمْ وَلَدٌ لَهُ وَصِيَّةٍ لَوْصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُ لَ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُمْ وَلَدٌ لَكُمْ وَلَدٌ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَدُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

وقال أبو مسلم أصبها من كل إذا أعيا، فكأنه تناول الميراث من بعد على كلال وإعباء (٢٠).

(٤) قوله تعالى ﴿ وَ لَنِي يَأْتِينَ ٱلْفَنجِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْرِدُواْ فَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْرِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَى يَتَوَقَّنَهُنَّ فَلَيْهِ وَ الْبُيُوتِ حَتَىٰ يَتَوَقَّنَهُنَّ الله لَمُنْ سَبِيلًا ۞ ﴾
 الْمَوْتُ أَوْ يَجِعَلَ ٱللهُ لَمُنْ سَبِيلًا ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ح4 ص ٢٠٦-٢٠١

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ح ٣ ص ٢٧ - ٣١

<sup>(</sup>٣) عدر سن الدراج عن ١٣٦ ١٣٦ وأرف الطبر سن محمح سيان ٣٥ ٣٥ ٣٥

أ- وقال أبو مسدم ﴿ وَ لَيتِي يَأْتِينَ لَهُ حِشْةَ ﴾ قال مما المرأة خبو،
 بالمرأة في الفاحشة المذكورة عنهن (١)

ب- والقول الذي وهو احتيار أبي مسلم الأصفهاني أن المراد بقوله: 
﴿ وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَعِيشَةَ ﴾ السحاقات، وحدهن الحس إلى الموت وبقوله: 
﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ ﴾ (النساء ١٦٠) أهل النواط، وحدهما الأدى الفول والفعل، والمراد بلاية المدكورة في سورة البور الرقابين الرجل والمرأة، وحده في البكر الجند، وفي امحص الرحم، واحتح أبو مسلم عليه بوحوه الأول أن قوله ﴿ وَٱلَّتِينَ يَأْتِينَ ٱلْفَيْحِشَةَ ﴾ محصوص بالسوان، وقوله ﴿ وَٱلَّذَانِ ﴾ تشية ﴿ وَٱلَّذَانِ ﴾ تشية الذكور.

وإن قيل لما لا يجور أن يكون امراد ﴿ وَ ۖ لَهَانٍ ﴾ الدكر والأنثى إلا أنه عنب لفط المدكر؟

قلماً لو كان كذلك ما أفرد ذكر السناء من قس، فلما أفرد دكرهي ثم دكر بعده قوله ﴿ وَٱلَّذَانِ يَ أَيْتِيبِهَا مِنكُمْ ﴾ سقط هد لاحتمال الثاني هو أن عبى هذا التقدير لا يحتاج إلى الترام لسنح في شيء من الآياب، مل يكون حكم كن واحدة منها بافياً مقرراً، وعبى التقدير الذي دكرتم يكون قوله ﴿ وَٱلَّتِي يَأْتِينَ اللّهُ وَعَلَى الربا، وقوله ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ ﴾ يكون أبصاً في الربا، ويقضي إلى تكرار الشيء لواحد في الموضع لواحد مرتبن وإنه فيبح، وعلى الوحه الذي قشاه لا يقضى إلى دلك فكان أولى الرابع: أن القائدين بأن هذه الآية برلت في الربا فسروا ﴿ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَمُنْ سَبِيلًا ﴾ قوله بالرحم والحد والتغريب، وهذا لا يضح لأن هذه الأشيء تكون عيهن لا لهن، قال تعنى

 <sup>(</sup>۱) الطوسي السيان ج٣ ص ١٤١-١٤٣ وأيضا الطبرسي: محمع البيان ٣/٣٩-٢٤ وأيضا الرازي: التفسير الكبر ٩/١٨٧.

﴿ لَهُا مَا كُسَّتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتُسَبِّتُ ﴾ [النقرة ٨٦] وأما بحن فإما بعسر دلك مان يسهل الله لها قصاء الشهوة بطريق النكاح، ثم قال أبو مسلم ومما يدل على صحه ما ذكرناه قوله ١٤٠ الد أتى الرجن الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما رائيتان (١٠٠٠).

ح رعم جهور المفسرين أن هذه الآية مسوخة ، وقال أبو مسلم إنها فير منسوحة (٦).

د قال أبو مسلم هما الرحلان يحبوان بالفاحشة بينهما، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال السحاق رناء الساء بينهن، ومناشرة الرجل لمرحل رباء، ومناشرة المرأة للمرأة زباء، قان: ولا يعرف في كلام العرب حمع بين الذكر والأنثى في لفظ التذكير إلا إدا تقدمه ما يدل عليه، كقوله ﴿ إِنَّ المُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَيْنَ ﴾ (الأحزب: ٣٥)، ثم قال ﴿ أَعَدُ ٱللَّهُ لَهُم ﴾ (الأحراب ٣٥) وإلى هذا الناويل في معنى الرحلين ذهب أهل العراق، فلا يحدون للوطي (ال

هـ - قال أبو مسلم هما الرحلان يحنوان بالفاحشة يسهما، والفاحشة في الآية الأولى عنده السحق، وفي الآية الثانية النواط، فحكم الآيتين عنده ثالث عبر مستوح (١)

(٥) قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَدْهَنُوا بِمَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَنجِشَةٍ مُنَيِّمَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعَرُوفِ قَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا شَيْكَ وَبَجَعَلَ ٱللهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرَا شَيْكَ وَجَجَعَلَ ٱللهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرَا شَيْكَ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهَا اللهُ عَيْمًا اللهُ عَنْهِ خَيْرًا كَيْرَا اللهُ اللهُ عَالَمَ اللهُ عَنْهَا اللهُ اللهُ عَنْهِ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) لراري التقسير الكبير ح٩ ص ١٨٧

<sup>(</sup>۲) لزاري التفسير الكبير ح٩ ص ١٨٨

<sup>(</sup>٣) الطوسي التبيان ح٣ ص ١٤١-١٤٣

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: عجمع البيان ح ٣ ص ٣٤

واحنت في هد، الاستثناء، وهو قوله ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ ﴾ من مادا هو ؟ فقيل هو من أحد المال، وهو قول أهل التفسير. وقيل كان هذا قبل الحدود، وكان الأحد منهن على وحه العقومة هن، ثم سخ، عن الأصم، وقيل هو من الحسن والامساك على ما تقدم في قوله ﴿ فَأُمْسِكُوهُ نَ فِي ٱلْنَيُوتِ ﴾ (النساء الحسن والامساك على ما تقدم في قوله ﴿ فَأُمْسِكُوهُ نَ فِي ٱلْنَيُوتِ ﴾ (النساء أبي على الحائي، وأبي مسلم إلا أن أما على قال: إنها مسوخة، وأبي أبو مسلم النسخ (١٠)

(٦) قوله تعالى: ﴿ إِن تَجْتَنِيُوا كَبَآيِرَ مَا تُهَوَّنَ عَنْهُ نُكَفِّرَ عَنكُمْ
 سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا ۞﴾

المسأله الثالثة. قال أبو مسلم الأصفهاني إن هذه الآية جاءت عقب الآية التي نهى الله فيها عن لكاح المحرمات، وعن عضل الساء وأخذ أموال اليتامي وعير دلك، فقال تعالى: "إن تجتنبو، هذه الكبائر التي نهيناكم عنها كفرما عنكم ما كان منكم في ارتكابها سالفاً"(").

(٧) قوله تعالى: ﴿ وَلِكُنْ جَعَلْنَا مَوَ لِىَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ أَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَننُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ رِنَّ آلَةَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۞ ﴾

أبو مسلم: أراد بذلك عقد المصاهرة والمناكحة (T).

ب المراد بالذين عاقدت أيمانكم الروح والزوحة، والنكاح يسمى عفداً، قال تعالى ﴿ وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَ حِ ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، فذكر تعالى الوالدين والأقربين، ودكر معهم الزوح والروجة، ونظيره آية المواريث في أنه لما ين ميراث الوالد والوالدين دكر معهم ميراث الروح والزوحة. وعلى هذا فلا

<sup>(1)</sup> الطبرمي: محمع البيان ج٣ ص ٤٧-٤٨

<sup>(</sup>٢) الرازي: التفسير الكبير ج١٠ ص ٦٣.

 <sup>(</sup>٣) الطوسي التيان ح٣ ص ١٨٥ -١٨٨ وأيضًا لراري التمسير الكبر ح١٠ ص ٧٠ مع
 اختلاف يسير، فلذلك عرضت نص الرازي في المقرة آب.

سح في الايه، وهو قول أبي مستم الأصفهائي

(٨) قوله تعالى: ﴿ لَرِّجَالُ قَوِّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَلَ ٱللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمْ قَالصَّلِحَتُ قَنبِتَتُ حَنفِظَتُ لَمُعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَالصَّلِحَتُ قَنبِتَتُ حَنفِظَتُ لَلْمَا لَكُمْ وَلَا يَعْضُوهُ مَن وَالْمَجُرُوهُ فَى لِلْمَا خَفِظُوهُ مَن وَالْمَجُرُوهُ فَى لِلْمَا لِللهَ لَلْمَا حَفِظُ وَلَا تَبْغُوا عَلَيْنِ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ المَصَاحِعِ وَاصْرِبُوهُ مَن فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنِ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ اللهَ المَضَاحِعِ وَاصْرِبُوهُ مَن فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنِ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ اللهَ المَضَاحِعِ وَاصْرِبُوهُ مَن فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنِ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْنَ سَبِيلاً فَي إِنْ اللهَ اللهَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

﴿ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْمِنَّ سَبِيلاً ﴾ أي لا تطسوا عبهى عللا بالباطل. وقبل سيلا للضرب والهجران مما أبيح لكم فعله عند الشوز، على ألي مسلم، وألي على الجمائي (").

(٩) قوله تعالى: ﴿ آلَٰذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا مَا النَّهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِمِ أَوْ أَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۞ ﴾

﴿ ٱلَّذِينَ يَبِّخُلُونَ ﴾: أي يمعون ما أوجب الله عليهم من الركوات وغيرها، واختاره الحاثي، وأبو مسلم (٢).

(١٠) قوله تعالى: ﴿ يَعَأَيُّنَا لَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ ءَامِنُواْ هِمَا تَزَّلْنَا مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَاۤ أَوْ تَلْعَلَهُمْ كَمَا لَعَنَا أَضْحَبَ اَلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً ﴿ ﴾

﴿ أَوْ تَلْعَنَّهُمْ ﴾ : أي بحريهم وبعدتهم عاجلاً، عن أبي مسلم ".

الراري: التفسير الكبير ح١٠ ص ٧٠

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ح ٣ ص ٧٧ – ٨٠.

<sup>(</sup>٣) الطيرسي: مجمع البيان ج ٣ ص ٨٤

<sup>(1)</sup> الطبرسي: مجمع البيان ح ٣ ص ٩٨ – ١٠٠

(١١) قوله تعالى. ﴿ أَلَمْ تَرْ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ،امنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَى الطَّنفُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى ٱلطَّنفُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَحْفُرُوا بِهِ، وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلاً بَعِيدًا ۞ ﴾

قال أمو مسلم طاهر الآية بدل على أنه كان منافقًا من أهل الكناب، مثل أنه كان يهوديًا فأطهر الاسلام على سبل لنفاق، لأن قوله تعالى ﴿ يَزَّعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ إنه يليق عثل هذا المنافق".

(١٢) قوله تعالى: ﴿ ﴿ لَإِن لَمْ يَنتَهِ ٱلْمُنتَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ وَٱلْدِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ وَٱلْمُرْجِفُورَ فَا فِي ٱلْمُدِينَةِ لَنُغْرِينَاكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا شُجَاوِرُونَاكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۞ ﴾
 قَلِيلًا ۞ ﴾

قال أبو مسلم الأصفهاني: أنه تعلى لما أحر عن المافقين أنهم رعوا في حكم الطاعوت وكرهوا حكم الرسول، سشر لرسول صنى الله عليه وسلم أنه ستصيبهم مصائب تلحثهم إليه، وإلى أن يظهروا له الإيمان به وإلى أن يجلموا بأن مرادهم الاحسان والتوفيق. قال: ومن عادة لعرب عند التشير والانذار أن يقولوا: كيف أنت إذا كان كذا وكذا، ومثاله قوله تعلى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِفْتًا مِن كُلِي أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ ﴾ (النساء: ٤١) وقوله: ﴿ فَكَيْفَ إِذَ جَمَعَنَنهُمْ لِيَوْمِ لا رَيّبَ فِيهِ ﴾ (آل عمران ٢٥) ثم أمره تعالى إذا كان منهم ذلك أن يعرص عنهم ويعظهم (١٠) عمران ٢٥) ثم أمره تعالى إذا كان منهم ذلك أن يعرض عنهم ويعظهم (١٠) مُن أَسْفَها فَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَرِّكُمُوكَ فِيمَا شَحَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ لا سَجَدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ عَندي من التفاف الشجر، فإن قال أبو مسلم الأصفهاني، وهو ماحود عندي من التفاف الشجر، فإن

<sup>(</sup>١) الراري: التفسير الكبير ج١٠ ص ١٥٣ -١٥٤.

<sup>(</sup>٢) الرازي: التفسير الكبير ج١١ ص ١٦٤-١٦٤

الشجر يتداخل بعص أعصابه في بعض، وأما خرج فهو الصيق

(١٤) نوله تعالى. ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوحِ مُشَيِّدَةً وِن تُصِنهُمْ حَسَنةٌ يَقُولُوا هَندِهِ، مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِنهُمْ سَيِّنَةً يَقُولُوا هَندِهِ، مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِنهُمْ سَيِّنَةً يَقُولُوا هَندِهِ، مِنْ عِندِ ٱللَّهِ قَمَالِ هَوُلَاءِ ٱلْقَوْدِ لَا يَقُولُوا هَندِهِ، مِنْ عِندِكُ قُلُ قُلُ كُنُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَوُلَاءِ ٱلْقَوْدِ لَا يَكُادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئًا ٢٠٠٠)

قال أبو مسلم معناه لما حدوا في القتال يوم ندر، وأطاعوا الله، أناهم النصر. ولما خالفوا يوم أحد، خلى بينهم، فهزموا(١٠٠٠.

(١٥) قوله تعالى. ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَعِنَ ٱللَّهِ ۚ وَمَا أَصَابَكَ مِن سُيِّنَةٍ قَعِن نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ ﴾

﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ قَونَ ٱللَّهِ ﴾. .قال أبو مسلم: معناه لما حدوا في النتان يوم ندر، وأطاعوا الله، أتاهم النصر ولما خالفوا يوم أحد، حتى بينهم، فهرموا(؟).

(١٦) قوله تعالى ﴿ أَفَلَا يُتَدَبِّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندَ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوجَدُواْ فِيهِ ٱحْتِلَـهَا كَثِيرًا ﴿ ﴾

الوحه الثالث في تفسير قولما القرال سسم عن الاحتلاف ما دكره أبو مسلم الأصفهائي، وهو أل لمراد منه الاحتلاف في رئمة الفصاحة، حتى لا بكول في حميته ما بعد في الكلام الركيك، بل بقبت الفصاحة فيه من أوله إلى احره عبى بهج واحد، ومن المعلوم أن الإنسان وين كان في عاية البلاغة وبهاية الفصاحة، فإذا كتب كتابا طويلا مشتملا عبى لمعاني لكبيرة، فلا بد وأن يطهر التعاوت في كلامه بحيث يكون بعصه قويا مئينا وبعضه سحيفا بارلا، ولما لم يكن

اراي التمسير الكبير ح١١ ص ١٦٢-١٦٤

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: محمم البيان ج٣ ص ١٣٥-١٤١

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان ح ٣ ص ١٣٧ - ١٣٩

القرآن كدلك علمنا أنه لمعجز من عبد الله تعالى ال

" (١٧) قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أُمَّرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى ۖ أُولِى ۖ لأَمْرٍ مِهُمْ لَعَلِمَهُ ۖ أَذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ، مِهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَآتُبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَى إِلَّا قَلِيلًا ۞ ﴾

الوحه الثاني ما ذكره أبو مسلم، وهو أن المراد نفصل الله وبرحمته في هده لأية هو نصرته تعالى ومعونته البدان عناهما المنافقون نقولهم ﴿ فَأَقُورَ فَوْزُ عَظِيمًا ﴾ (الساء: ٧٣) فين تعالى أنه لولا حصول النصر والظفر على سبيل التنابع لاتبعتم الشيطان وتركيم لدين إلا قبيل مبكم، وهم أهل البصائر النافذة والبيات القونة والعرائم متمكنة من أفاصل المؤمنين الدين يعلمون أنه ليس من شرط كونه حقًا حصول الدولة في لدين، فلأجل تو تر الفتح والظفر يدل عنى كونه حقًا، ولأحل تواتر الانهرام والانكسار يدن على كونه ناطلاً، بل الأمر في كونه حقًا وباطلاً على الدليل (٢)

(١٨) قوله تعالى: ﴿ ﴿ فَمَا لَكُرْ فِي ٱلْنَسْفِقِينَ فِنَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓا ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ، سَبِيلًا ﷺ ﴾

﴿ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كُسَبُوا ﴾ وقيل حدثم فأقاموا على كفرهم، وترددوا فيه، فأخبر عن خذلانه إياهم بأنه أركسهم، عن أبي مسلم"

(١٩) قوله تعالى: ﴿ أَوْ حَامُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَنِيلُوكُمْ أَوْ يُقَيِلُوا قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُرْ فَلَقَسَنُوكُمْ ۚ فَإِنِ ٱغْتَرْلُوكُمْ فَلَمْ يُقَيِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُرْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ۞ ﴾

<sup>(</sup>۱) الر ري التنسير الكنير ج ۱۰ ص ۲۰۲–۲۰۳

<sup>(</sup>٢) ثرري النسير الكبرح ١٠ ص ٢٠٢-٢١٣

<sup>(</sup>٣) لط سي محمع السان ح ٣ ص ١٤٩ -١٥٠

المساله النالة حسو في أن الدين ستشاهم سه تعالى أهم من الحدر أو من المؤسين الوقال أبو مسلم الأصفهائي الله تعالى لما أوحب المحرة على كل من أسلم استثنى من له عذر فقال: ﴿ إِلّا ٱللَّذِينَ يَصِلُونَ ﴾ (السباء: ٩٠) وهم قوم من المؤمس قصدوا لرسون ليهجرة وللصرة، إلاّ أنهم كان في طريقهم من الكفار ما لم يجدوا طريقا إليه حوفا من أولئك لكفار، فصاروا إلى قوم بين المسمين وبيهم عهد وأقامو عدهم إلى أن يحكنهم الحلاص، واستثنى بعد دلك من صار إلى الرسول ولا يقتل لرسون ولا أصحابه، لأنه يحاف الله تعالى فيه، ولا يقاتل الكفار أيضا لأنهم أفريه، أو لأنه أنقى أولاده وأرواحه بيهم، فيحاف لو فانيهم أن يفتو أولاده وأصحابه، فهذان الفريقان من المسلمين لا يُحل قتالهم وان كان لم يوحد منهم الهجرة ولا مقابلة أكفار أ

(٢٠) قوله تعالى ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ الْمَمْتَ طَّابِهَةً مِنْهُمْ أَنْ اللّهُ الله عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ الْمَمْتُ وَأَنزَلَ ٱللّهُ أَن يُضِلُّونَ وَمَا يُضِلُّونَ مَن مَن مَن أَوْانزَلَ ٱللّهُ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ مَن مَن مَن أَوْانزَلَ ٱللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ وَكَالَ فَصِلُ ٱللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ وَكَالَ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾

﴿ أَسَى يُضِلُوكَ ﴾ فيه أقول وثالثها إنهم المافقون الذي هموا المراه البي. والمرد بالإصلاب الفتل والإهلاك كما في قوله تعالى ﴿ أَعِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (السحدة ١٠) فيكون لمعنى لولا حفظ الله تعالى لك، وحراسه إناك لحمت طائفة من المنافقين أن يقتلوك ويهنكوك، ومثنه: وهموا الما لم ينالوا، عن أبي مسلم "ا

(٢١) قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَتَفَرَّقَ يُغْنِ ٱللَّهُ كُلاً مِن سَعَتِهِ عُ وَكَانَ ٱللَّهُ
 وَاسِعًا حَكِيمًا ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) الراري؛ التفسير الكبير ج١٠ ص ٢٢٣-٢٢٥

<sup>(</sup>۲) الطبرسي؛ عِدم البيان ۾ ٣ ص ١٨٦ – ١٨٨.

قال أبو مسلم الأصفهائي لل هذه الانه إلما حامل علي الإنه بي لهي الله فيها عن لكاح الحرمات، وعن عصل الساء واحد أموال السامي وعير ذلك، فقال تعالى إن تجتبو هذه لكبائر التي لهيناكم عنها كترما عكم ما كان ملكم في ارتكابها سالفاله.

(٢٢) قوله تعالى ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِحِيثَنِقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْنَابَ سُحِّدًا وَقُلِّنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَدْنَا مِهُم مِّيشَقًا غَلِيظًا ﴿ ﴾ أ - وقال أبو مسلم ربع شه الجمل بوقهم طلالا لهم من الشمس عيثافهم أي بعهدهم جزاء لهم على ذلك (٢).

وقال أبو مسلم: إعارفع الله الحس فوقهم إصلالا لهم من الشمس،
 عيثاقهم أي: بعهدهم جزاء لهم على ذلك (٢٠).

(٣٣) قوله تعالى: ﴿ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَنِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى آللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ عَلَى ٱللّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللّهِ وَكُلِمَتُهُ أَنْ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَنَاةً آنتَهُوا أَلْفَهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ أَفَامِنُوا بِٱللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَنَاةً آنتَهُوا خَيْرًا لَكُم مَا يَلُهُ وَحَدَّ سُتَحَمَّدُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُ لَهُمْ مَا فِي اللّهِ وَحِيلًا فَي اللّهِ وَكُلّى بِآللّهِ وَكِيلًا فَي ﴾

﴿ يَتَأَهِّلَ ٱلْكَتِئْبِ ﴾ قبل إنه حطاب للبهود والنصاري، عن الحسر، قال لأن النصاري علت في المسيح، فقانت هو اس الله، وبعصهم قال هو الله و بعصهم قال. هو ثلث ثلاثة الأب، والاس، وروح القدس، واليهود عبت فيه حتى قالوا ولد لغير رشدة ، فالغلو لارم بعريقين وقيل للصاري حاصه، عن أبي علي، وأبي مسلم، وجاعة من المقسرين (1)،

<sup>(</sup>١) الراري: التمسير الكبير ج١٠ ص ٧٨

<sup>(</sup>۲) الطوسي: التبيال ح٣ ص ٣٧٨-٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) الطرسي: مجمع البيان ح٣ ص ٢٢٩–٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: محمم النيان ح ٣ ص ٢٤٦ – ٢٤٩

(٢٤) فوله نمالى ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالِةِ ۚ إِنِ ٱمْرُوْا مَلَكُ لَلَّهُ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن هَا وَلَدُ عَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ وَلَدُ وَلَهُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن هَا وَلَدٌ وَلَهُ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ مَا ٱلنَّلْنَانِ مِمَا تَرَكَ وَإِن كَانُوا وِخُوةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ فَإِن كَانُوا وِخُوةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ خَطِ ٱلْأَنتَيْنِ أَيْدُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا أَو اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمً ﴿ آلَهُ لَكُمْ مَا تَرْكُ مِثْلُ مَنْءٍ عَلِيمً ﴿ آلَهُ لَكُمْ مَا اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا أَوْ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمً ﴿ ﴿ آلَهُ لَلَّهُ مَا اللَّهُ لَكُمْ مَا اللَّهُ لَكُمْ مَا اللَّهُ لَلَّهُ مَا اللَّهُ لَلَّهُ مَا اللَّهُ لَلَّهُ مَا اللَّهُ لَكُمْ مَا أَن تَصِلُوا أَوْ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمً ﴿ ﴿ اللَّهُ لَلْ مَنْ مَا لَا لَكُونُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لِلللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا لَهُ مَا اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُلُّ مَنْ اللَّهُ لَلَّهُ مِنْ اللَّهُ لَكُلُ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمً ﴿ إِلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَلْ لَهُ لِلللَّهُ لَلْكُولُ اللَّهُ لَلْكُولُ مِنْ إِلَا لَا لَهُ لَلْكُولُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لِلللَّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لِلللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَلْكُولُ اللَّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ لِكُلُّ وَلَهُ مَا لَلْلَا لَهُ لِلللَّهُ لَلْكُولُ اللَّهُ لِلللَّهُ لَلْكُولُ اللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ لَا لَا لَكُلُولُ اللَّهُ لَلَّهُ لَلْ لَكُلُولُ اللَّهُ لَلَّهُ لَلْ لَكُلِّ مِنْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّا لَلْكُولُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَلَّهُ لِلللَّهُ لَلَّهُ لَلْكُولُ لَا لَلَّهُ لَلْكُلِّ لَيْ لِلللَّهُ لَلْ لَا لَهُ لِلللّهُ لَلْ لَلْكُولُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَلَّهُ لِلللَّهُ لَلَّا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لِلللَّهُ لَلَّا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَلَّهُ لِلللّهُ لَلَّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لِلللّهُ لَا لَا لَا لّهُ لِلللّهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لَا لَا لَهُ لَلْلّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَهُ لِلللللّهُ لَا لَا لَهُ لِللللّهِ

﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ . وقيل معاه يبيل الله لكم جميع الأحكام لتهتدوا في دينكم، عن أبي مسلم (١).

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج ٣ ص ٢٥٢ - ٢٥٥.

# سورة المائدة

وقال قوم آخرون من المفسرين: هذه الآية غير منسوخة، وهؤلاء لهم طريقان.... الثاني قال أبو مسلم الأصفهاني المراد بالآية الكفار الدين كابوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فدما زال العهد بسورة مراءة زال ذلك الحظر ولرم المراد بقوله تعالى ﴿ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَشْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعَدَ عَامِهِم هَندًا ﴾ [النوبة: ٢٨](١).

(٢) قوله تعالى ﴿ يُسْتَلُونَكَ مَاذَا أَحِلَ لَمْمٌ قُلُ أَحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَا عَلَمْتُم مِنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّرُنَهُنَّ مِمَّا عَلَمْكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱنْقُوا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ صَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ﴿ )

(فل) يا محمد ﴿ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ ﴾ منها، وهي الحلال الذي أدن لكم ربكم في أكنه من المأكولات، والذيائح، والصيد، عن أبي على الحبائي، وأبي مسلم

(٣) قوله تعالى. ﴿ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى بَنِي إِسْرَءَ عِلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ الْمَنْ عَضَرَ مَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنَّى مَعَكُم الْمِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَوٰةَ وَءَانَيْتُمُ ٱلرَّكُوٰةَ الْمُنْ عَضَرَ مَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنَّى مَعَكُم الْمِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَوٰةَ وَءَانَيْتُمُ ٱلرَّكُوٰةَ

 <sup>(</sup>١) اثراري التفسير الكبير ح١٦ ص ١٢٩-١٣٠ وأيضا الطبرسي محمع البيان ٣ ٢٦١
 ٣٦٥

<sup>(</sup>۲) الطبرسي: مجمع البيان ج ٣ ص ٢٧٥ - ٢٧٧

وَمَامَنتُم بِرُسُلِى وَعَزِّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ آللهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأَكَفِرْنَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَلَأَدْحِلْنَكُمْ جَنَّنتٍ تَجْرِى مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَ لِلكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ ﴾

ا وقوله: ﴿ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ فالنقيب فيه أربعة. .. وقال أبو مسلم: هو قعيل بمعنى مفعول كأنه اختير ونقر عليه، فقيل نقيب، لأنه ينقب عن أحوال القوم، كما ينقب عن الاسرار ومنه نقاب المرأة. ومنه المناقب وهي المصائل(١٠).

ب وقال أبو مسلم النقيب هها فعيل عفني مقعول يعني اختارهم
 على بهم، ونظيره أنه يقال للمضروب صريب، وللمقتول قتيل<sup>(1)</sup>

ج- وقال أبو مسلم. بعثوا أبياء ليقيموا الدين، ويعلموا الأسباط النوراة، ويأمروهم بما فرض الله عليهم، وأمرهم به (٢٠).

(٤) قوله تعالى: ﴿ فَيِمَا نَفْضِهِم مِّيشَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً جُحْرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مُّوَضِعِهِ ۚ وَنَسُوا حَظًّا مِّمًا ذُكِرُوا بِهِ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَلَّعُ عَلَىٰ خَآبِنَةٍ مِّهُمْ إِلَّا قَلِيكًا مِّهُمْ ۖ فَأَعْفُ عَهُمْ وَأَصْفَحْ أَإِنَّ ٱللَّهَ مُحِبُ لَمُحْسِنِينَ ﷺ ﴾ لَمُحْسِنِينَ ﴾

﴿ فَاَعْفُ عَهُمٌ وَأَصْفَحْ ﴾ ما داموا عبى عهدك، ولم يخونوك. عنى مهم القليل الذي استئناهم، عن أبي مسلم ".

(٥) قوله تعالى: ﴿ \* وَٱتُّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ آبْنَيْ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا

<sup>(</sup>۱) لطوسي السيان ح٣ ص ١٦٥-٤٦٦ وأيضًا الراري النصير الكبر ح١١ ص ١٨٣-١٨٤

 <sup>(</sup>۲) اثر ري النفسير الكبير ح ۱۱ ص ۱۸۳-۱۸۵ وأيضًا لتبيان ۲/ ٤٦٥ - ٤٦٦ مع احتلاف يسير.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان ح٣ ص ٢٩٤–٢٩٨

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: محمع البيان ج ٣ ص ٢٩٨ – ٢٩٩

فتُقُتِلَ مِنْ أَحْدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَتَّلَ مِنَ ٱلْأَحْرِ قَالَ لِأَقْتُلَنَّكَ أَقَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ٢٠٠٠ ﴾

.. وقال الحسن وأبو مسمم محمد بن بحر والرحاج؛ هما من بني إسرائيل لأن علامة تقبل القربان لم تكن قبل ذلك<sup>ا</sup>

(١) ثوله تعالى: ﴿ فَبَعَثَ ٱللهُ غُرَابًا يَنْحَثُ فِي ٱلْأَرْصِ لِيُرِيَهُۥ كَيْفَ
يُوْرِكِ سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَنوَيُلْنَى أَعْحَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَندَا ٱلْغُرَابِ
قَأُوٰرِي سَوْءَةَ أَخِي ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّندِمِينَ ۞ ﴾

آ- وقبل. كانا حيس، فقتل أحدهما صاحبه، ثم بحث الأرض ودفه فها فععل فابيل به مثل دلك، عن بن عباس، والله مسعود، وحماعة. وفي دلك دلالة على فساد قول الحسن، والجمائي، وأبي مسلم إن بني آدم كانا من بني إسرائيل وقبل معناه بعث الله غراب يبحث الترب على القتيل، فيما رأى قابيل ما أكرم الله به هابيل، وأنه بعث طيرا ليواريه، وتقبل قربانه، ﴿ قَالَ يَنوَيْلُتَيْ ﴾، عن الأصم وقبل: كان ملك في صورة الغراب، وفي هذا دلالة على أن الفعل من الغراب، وإن كان المعني بذلك الطير كان مقصود، ولذلك أصاف سنحانه بعثه إلى بعسه، ولم يقع اتفاقا كما قاله أبو مسلم، ولكنه تعالى، أهمه "".

بال أبو مسلم عادة لعراب دفن الأشياء فحاء عراب فدفن شبئا فتعلم ذلك منه (۱).

(٧) قوله تعالى: ﴿ \* يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَخَزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْذِينَ اللَّذِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) نطرسي التيان ج٣ ص ٤٩٣-٤٩٣

 <sup>(</sup>٢) لطرسي جمع البيان ج٣ ص ٣١٨-٣٢١ وعرضت النص كاملا حتى يفهم كلام أبي
 مسلم الاصفهائي

<sup>(</sup>٣) أورز النسه الكبر ح١١ ص ٢٠٩

عُحْرَفُوں اَلْكَلَم مَلَ مَعْدِ مَو ضِعِهِمَ أَيقُولُونَ إِنْ أُورِيتُمْ هَعَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتُوهُ فَاحْدِرُوا أَوْمَن يُرِدِ آمَّهُ فِتْنَتَهُ، فَمَن تَمْلِكَ لَهُ، مِنَ آللهِ شَيْئًا أُولَكِلِكَ آلَٰذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ أَلَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُ أَولَهُمْ فِي ٱلاَّخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ۞﴾

﴿ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتُهُ ﴾ قبل فيه أقوان أحدها: إن الفتنة العذاب أي من يرد الله عداله كفوله نعلى ﴿ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ ﴾ (الداريات ١٣) أي يعذبون، وقوله ﴿ ذُوقُواْ فِتْنَتَكُرْ ﴾ (الداريات ١٤) أي عدالكم، عن الحس، وقتادة، واحتاره الجائي، وأبو مسيم ً ا

(٨) قوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ لَكِنَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّفًا لِمَا بَيْنَ لَهُ مُن الْحَتْنِ وَمُهَيْمِنًا عَنَيْهِ فَا صَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَتَبْغَ أَهْوَا بَهُمْ عَمّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جُا وَلَوْ شَآءَ اللهُ لَحَعَلَكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جُا وَلَوْ شَآءَ اللهُ لَحَعَلَكُمْ مُن مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جُا وَلَوْ شَآءَ اللهُ لَحَعَلَكُمْ مُن اللهُ لَحَعَلَكُمْ أَن اللهُ لَحَمَلَكُمْ أَن اللهُ الحَمْلَ اللهُ عَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنتَفُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَحْمَيفُونَ ﴿ ﴾

﴿ مُصَدِّقًا لِمَا بَيِّنَ يَدَيِّهِ مِنَ لَكِتَبِ ﴾. وفيل المراد بالكناب المكتب المرق على الأسياء، ومعلى الكتاب المكتوب، كقولهم هذه الدراهم صرب الأمير أي: مضروبه، عن أبي مسلم ".

(٩) قوله تعالى: ﴿ إِنَّهَ وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَ آلدِينَ ءَامَتُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكَوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿ ﴾

واما قوله ﴿ وَهُمْ رَكِعُونَ ﴾ ففيه على هذا القول وحوه الأول قال أنو

<sup>(</sup>۱) الطبرسي مجمع البيان ج ٣ ص ٣٣٢ - ٣٣٧

<sup>(</sup>٢) الطيرسي مجمع البيان ح ٣ ص ٣٤٧ - ٣٤٩

مسلم: المراد من الركوع الحصوع، يعني 'أنهم يصنون ويركون وهم صفادون حاصعون لحميع أوامر الله وتواهيه' '.

(١٠) قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللّهِ مَغْلُولَةٌ عُلَّتَ ٱيْدِيمِ وَلُعِنُوا مِمَا قَالُوا كَلَ يَدَاهُ مَيْسُوطَعَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءٌ وَلَيَزِيدَ نَ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ طُغْيَنًا وَكُفْرًا ۚ وَٱلْقَيْنَا نَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْمَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْيَنِكَ مِن رَّيِكَ طُغْيَنًا وَكُفْرًا ۚ وَٱلْقَيْنَا نَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْمَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْيَقَ تَعْمَدُ أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللّهُ ۚ وَيَسْعَونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَلَيْهُ لَا يَحُبُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾

﴿ غُلَّتَ أَيِّدِيهِمْ ﴾ فين فيه أفول. ونانيها أن يكون الفول خرح نحرح الدعاء، كما يقال فاتله الله، عن أبي مسلم وعنى هذا فيكون معناه تعليمنا وتوفيقنا على الدعاء عليهم، كما عنمنا الاستثناء في غير هذا الموضع، نقوله ﴿ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمُسْجِدُ ٱلْحُرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَ مِيبِنَ ﴾ (الفتح: ٢٧)(١).

(١١) قوله تعالى: ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ سَجِيرَةٍ وَلَا سَآيِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِرٌ وَلَنكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞ ﴾ وأما الحام فبقال حمده بجميه إدا حفظه وقيه وحوه . وثابيها إدا نتحت الماقة عشرة أبطن قالوا حمت ظهرها حكاه أبو مسلم (١٠).

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج١٢ ص ٢٥.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ح ٣ ص ٣٧٧ – ٣٧٨

<sup>(</sup>٣) الراري: التمسير الكبير ح١٢ ص ١١٨-١١٩

### سورة الأنعام

(١) قوله تعالى ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَيْ أَجَلاًّ وَأَجَلُّ مُسَمَّى عِندَهُۥ ۚ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ۞ ﴾

ا- وأما قوله تعالى ﴿ وَأَجَلُّ مُسَمَّى عِندَهُ ، ﴾ قاعم أن صريح هذه الآية يدل على حصول أحبي لكن إنسان، واحتما المصرون في تقسيرهما على وحوه الأول: قال أبو مسلم قوله ﴿ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً ﴾ المراد منه آجال الماصين من الحتى وقوله ﴿ وَأُجَلُّ مُسَمَّى عِندَهُ ، ﴾ لمراد منه احال الناقين من الحتى فهو خص هذا الأجل !".

﴿ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ ، ﴾ تين بيه أقوال. وثالثها إن ﴿ أَجَلاً ﴾ يعيي به أجال يعيي به أجال الباتين، عن أبي مسلم (١).

(٢) قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱللّهَارِ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَا اللّهَ فَعُلِمُ وَلَا اللّهَ فَعُلِمُ وَلَا أَغْيَرُ ٱللّهِ أَغَيْرُ ٱللّهِ أَعْيَرُ ٱللّهِ أَعْيَرُ اللّهِ أَعْيَرُ أَنَا أَخُونَ أَوْلَ مَنْ أَسْلَمَ أَوْلَا تَكُونَ مِنَ يُطْعِمُ وَلَا تَكُونَ مَن أَسْلَمَ أَوْلَا تَكُونَ مِنَ أَمِلُهُ مِن أَشْلَمَ أَوْلَا تَكُونَ مِنَ أَمْلُهُ مِن أَمْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا تَكُونَ مَن أَمْدُ إِنّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّى عَذْ بَ يَوْمِ عَظِيمٍ ۞ ﴾
ٱلمُشْرِكِينَ ۞ قُلْ إِنِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّى عَذْ بَ يَوْمِ عَظِيمٍ ۞ ﴾

أ - في الآية مسائل (المسألة الأولى) اعدم أن أحسن ما قبل في نظم هذه الآية ما ذكره أبو مسلم رحمه الله تعالى فقال ذكر في الآية الأولى السماوات والأرض، إذ لامكان سواهما. وفي هذه الآية ذكر البيل والبهار إذ لا زمان سواهما، فالرمان والمكان طرفان للمحدثات، فأخير مسحانه مالك للمكان والمكان والمكان وهذا بيان في عاية الجلالة "".

<sup>(</sup>١) لرري التمسير الكبير ح١٢ ص ١٥٤-١٥٤ وأيصا الطبرسي محمع البيان ١٦٤٤-٨-١

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: عمم البيان ح ٤ ص ٦ - ٨

 <sup>(</sup>۳) الرازي التقسير الكبير ح ۱۲ ص ۱۹۷

ب وما احس ب قال أبو مسلم بن بحر الأصفهاي في تنسر فوله في لَمِن مَّا في السَّمَوَت وَ لَأَرْضِ قُل يَلَمِ ﴾ ( لأبعام ١٢) قال وهذا يدل على ال المكال والمكاليات باسرها ملك بقه تعلى ومنكوته، ثم قال ﴿ وَ وَلَهُو مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَ اللَّهَارِ ﴾ (الأنعام ١٣) وهذ يند على أن الرمان والرماليات باسرها ملك الله تعلى ومنكوته، فتعالى وتقدس عن أن يكون عنوه بسب المكان وأما عظمته فهي أيضا بالمهابة والقهر والكبرياء، ويمتنع أن تكون بسبب المقدار والحجم، لأنه إن كان عبر متناه في كل جهات أو في بعض الجهات فهو عال لما ثبت بالبراهين القاطعة عدم إثبات أبعاد غير مناهبة، وإن كان مناهبا من كل الحهات كانت الأحيار المحيطة بذلك المتاهي أعظم منه، قلا يكون مثل هذا الشيء عظيما على الأصلاق، فالحق أنه سنحمه وتعالى أعلى وأعظم من أن يكون من حنس الحواهر والأحسام تعالى عما يقول لطالمون علوا كبرا أ

(٣) قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَآبُةٍ فِي أَلْأَرْضِ وَلَا طَبَيْرٍ يَطِيرُ يَطِيرُ يَجَنَا حَبِهِ إِلَّآ أُمَّمُّ أُمِّنَالُكُمُّ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَٰتِ مِن شَيِّءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مُحْشَرُونَ ﴿ ﴾ .... واختلف في معنى الكتب على أقو ل... وثالثها إن المراد بالكتاب الأجل أي: ما تركنا شيئا إلا وقد أوحينا له أجلا، ثم يحشرون حميعا، عن أبي مسلم وهذا الوجه بعيد (١٠).

(٤) قوله تعالى: ﴿ وَإِدَ رَأَيْتَ ٱلَّهِ يَنْ سَخُنُوضُونَ فِي ءَايَعِتِنَا فَأَعْرِصْ عَهُمْ
 حَتَّىٰ شَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ ۚ وَإِمَّا يُسِينَنَكَ ٱلشَّيْطَيْنُ فَلَا تَقْعُدُ نَعْدَ
 ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّمِينَ ۞ ﴾

﴿ فَلَا تَقَعُدُ بَعْدُ لَدِ كَرَى ﴾ أي بعد ذكرك بهينا، وما يجب عنيك من الإعراض، عن الحباتي وقيل معناه بعد أن تدكرهم بدعائك إياهم إلى الدبن،

<sup>(</sup>١) ربري التقسير الكبير ج٧ ص١٣-١٥

۲۰) الله سيء محمع البيان ح ٤ ص ٤٩

عن أبي مستم فخاله فأل أعرض في حال الياس، وذكر في حال لطمع

(٥) قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَنَدْعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْفَا بِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَّنِنَا ٱللَّهُ كَالَّذِي "شَتَهْوَتْهُ ٱلشَّيْنِطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ خَيْرَانَ لَهُ وَ أَصْحَبُ يَدْعُونَهُ وَ إِلَى ٱلْهُدَى ٱثْتِنَا ۚ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ اللَّهِ هُوَ اللَّهُ وَيُ اللَّهُ هُوَ اللَّهِ هُوَ اللَّهِ هُوَ اللَّهِ هُوَ اللَّهُ وَيُ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَيُ اللَّهُ وَيُ اللَّهُ وَيُ اللَّهُ وَيَهُ اللَّهُ وَيَهُ اللَّهُ وَيَهُ اللَّهُ وَيَهُ اللَّهُ وَيَهُ اللَّهُ وَيَهُ اللَّهُ وَيُ اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَيُ اللَّهُ وَيْ اللَّهُ وَيْ اللَّهُ وَيَهُ اللَّهُ وَيْ اللَّهُ وَيْ اللَّهُ وَيْ اللَّهُ وَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَيْ اللَّهُ وَيْ اللَّهُ وَيْ اللَّهُ وَيْ اللَّهُ وَيُوا اللَّهُ اللَّهُ وَيْ اللَّهُ وَيُ اللَّهُ اللَّهُ وَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عُلَا إِنْ اللَّهُ وَيْ اللَّهُ وَيْ اللَّهُ لَا اللَّهُ وَيُوا اللَّهُ وَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيْ إِلَّهُ اللَّهُ وَيْ إِلَى اللَّهُ وَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عُلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَيُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَيُعْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

﴿ بَعْدَ إِذْ هَدَنِمَا ٱللَّهُ كَالَّذِي ٱسْتَهْوَتُهُ ٱلشَّيَّطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ ﴾ ...... وقيل: أصلته عن أبي مسلم(٢)

(١) قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً أَ
إِنْ أَرْنَكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبهِنِ ﴿ وَكَدَ لِلنَّكَ مُرِى إِثْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ إِنْ أَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِئِينَ ﴿ وَكَدَ لِلنَّكَ مُرِى إِثْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ اللَّهُ مَنوَاتِ وَ لَا رَضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِئِينَ ﴾
 السُمَنوَتِ وَ لَأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِئِينَ ﴿ ﴾

الطم. وقيل بها تتصل بقوله ﴿ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَعْفَعُنَا ﴾ (الأنعام ٢١) إلى قوله ﴿ بَعْدَ رِذْ هَدَنتَا ﴾(الأنعام ٢١)، ثم قال وبعد ان قال إبراهيم كذا وكذا، عن أبي مسلم (٣)،

﴿ مُنَارَكُ ﴾ وإعا سماه ساركا، لأنه ممدوح مستسعد به، فكل من تمسك به نال القوز، عن أبي مسلم(1).

<sup>(</sup>١) الطرسي: محمع البيان ح ٤ ص ٨٠ – ٨٢

<sup>(</sup>٢) عشرسي مجمع البيان ج ٤ ص ٨٥

<sup>(</sup>٣) علم سي محمع البيان ح ٤ ص ٨٨ - ٩١

<sup>(</sup>٤) الطبرسي؛ عمم البيان ح 2 ص ١٠٩ – ١١٠

(٨) قوله تعالى ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأْكُم مِّن نَفْسِ وَ حِدَةٍ فَمُسْتَفَرُّ وَمُسْتَفَرُّ
 وَمُسْتَوْدَعُ مُّ قَدْ فَصَّلْمَا ٱلْآيَسِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴾

اما قوله ﴿ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعٌ ﴾ فعيه ماحث . . .

القول السادس: قول أبي مسلم الأصفهائي إن التقدير هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمنكم مستقر ذكر ومبكم مستودع أشى، إلا أنه تعالى عبر عن الدكر بالمستفر لأن البطقة إنما تتولّد في صلبه وإنما تستقر هناك، وعبر عن الأشى بالمستودع لأن رحمها شبيه بالمستودع لتلك البطقة ".

(٩) قوله تعالى: ﴿ وَلِتَصْغَىٰ مِلَيْهِ أَفْئِدَةُ أَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ
 وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ ۞ ﴾

المسالة الدنية. اللام ﴿ وَلِتَصْغَيْ ﴾ لا مد له من متعنق... أما المعترلة فقد الجانوا عنه من ثلاثة أوحه ، والوجه الدلث وهو الذي احتاره أبو مسلم. قال اللام في قوله: ﴿ وَلِتَصْغَلْ إِلَيْهِ أَفْيِدَةُ اللّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْلاَ خِرَةِ ﴾ متعلق متوله ﴿ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ (الأمعام متعلق مقوله ﴿ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ (الأمعام متعلق مقوله ﴿ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْيِدَةُ اللّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّا حِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْنَرُفُوا ﴾ (الانعام وركون المراد أن مقصود الشباطين من ذلك الإيجاء هو مجموع هذه المعاني "الذي المراد أن مقصود الشباطين من ذلك الإيجاء هو مجموع هذه المعاني "".

(١٠) قوله تعالى: ﴿ أَفَغَيْرُ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْرَلَ إِلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُنَازًلُ مِن رَبِّكَ بِالْحُقِ اللَّهِ مُفَصَّلًا ۚ وَٱللَّذِينَ وَاتَّيْتَهُمُ ٱلْكِتَنَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَبِّكَ بِالْحُقِ اللَّهِ مَنْ لَا تَكُونَنَ مِنَ مَن رَبِّكَ بِالْحُقِ اللَّهِ مَن لَا تَكُونَنَ مِن مِن اللَّهُ مَن رَبِّكَ بِاللَّهِ فَلَا تَكُونَنَ مِن مِن اللَّهُ مَن رَبِّ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّ

<sup>(</sup>١) انواري. انتقسير الكبير ج١٣ ص ٨٥

<sup>(</sup>٢) الراري: التعسير الكبير ج١٣ ص ١٥١ – ١٥٨

﴿ فَلَا تَكُونُ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ .. ، وفيل الحطاب لعبره أي الله تكل أبها الإنسان، أو أيها السامع وقيل الخطاب له صلى الله عليه وآله وسلم، والمراد به الريادة في شرح صدره ويقيمه، وطمأسة قلمه وتسكيمه، كقوله تعالى ﴿ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنَهُ ﴾ (الأنعام ٢) عن أبي مسلم ""

(١١) قوله تعالى: ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَالِمُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

﴿ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾ . وقبل إن المراد بالكلمة دين لله كما في قوله ﴿ وَكُلِمَتُ اللَّهِ هِنَ ٱلْقُلْيَا ۗ ﴾ (النوبة ٤٠) عن أبي مسلم أنَّ

قال أبو مسلم هذا الاستثناء عير رحم إلى الحنود، وإنما هو راجع إلى الأحل المؤحل لهم، فكأنهم قانوا وللغنا الأحل الذي أحلت لما، أي الذي سميته لنا إلا من أهلكته قبل الأحل المسمى. ك قوله تعالى ﴿ أَلَمْ يَرُواً كُمْ أَهْلُكُنَا مِن قُتْلِهِم مِن قُرْنٍ ﴾ (الأنعام ٦) وكما فعل في قوم نوح وعاد وثمود عين أهلكه الله تعالى قبل الأجل الذي لو أموا، لمقوا ما سميت لنا من الأحل إلا من شنت أن تحترمه فاحترمته قبل ذلك مكفره وضلاله ""

(١٣) قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَنْقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسُوْكَ

<sup>(</sup>١) الطيرسي: مجمم البيان ج ٤ ص ١٤١ - ١٤٢

<sup>(</sup>٢) الطرسي: عِمم البيان ح ٤ ص ١٤٢ - ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) الراري؛ التمسير الكبير ج١٣ ص ١٩٢-١٩٣

# تَعْلَمُونَ مَن تَكُونِ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّرِ إِنَّهُ لَا يُفْسِحُ ٱلطَّلِمُونَ ٢٠٠٠

ا- وأم قوله ﴿ مَّا يَشَآءُ ﴾ (الأبعام٬ ١٣٣) فالمراد منه حتى ثالث وربع، واحتلفوا فقال بعصهم٬ حلقا آخر من أنثل الحن والإنس يكونون أطوع، وقال أبو مسلم بل المراد أنه إدر عنى أن يحلق حلقا ثالثا تخالفا لنحن والإنس `

بي عَامِلُ ﴾ إحمار عن النبي صلى الله علمه وآله وسلم أي عامل
 عمر الله تعالى به وقيل. إحمار عن الله تعالى أي: عامل ما وعدتكم به من البعث والجزاء، عن أبي مسلم (٢).

(١٤) قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنْشَأَ جَنَّتُ مُغْرُوشَنَتِ وَغَيْرُ مَعْرُوشَتِ وَٱنْتَخَلَ وَٱلزَّرَعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، وَٱلرَّيْتُونَ وَٱلرَّمَّانَ مُتَشَيِّهًا وَغَيْرُ مُتَشَيِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمْرِهِ، وَدَا أَثْمُرٌ وَءَاتُوا حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَّادِهِ. وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ، لَا مُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ ﴾

﴿ وَغَيْرُ مَعْرُوشَنتِ ﴾ . . وقيل معاه عبر مرفوعات، بل قائمة على أصولها مستغنية عن التمريش، عن أبي مسلم (")

(١٥) قوله تعالى ﴿ وَمِرَ ۖ ٱلْأَنْعَمِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ۚ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَبِعُوا خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَنِ ۚ إِنَّهُ، لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۞ ﴾

﴿ حَمُولَةً وَفَرَتُكُ ﴾ قد قيل فيه أقوال... . رابعها: إن معاه ما ينتفعون به في الحمل، وما يفتر شوبه في الدبح، فمعنى الافتراش: الاصطحاع لمدبح، عن أبي مسلم، قال وهو كقوله: ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ (الحح ٣٦)، وروي عن الربيع بن أبس أيضًا إن الفرش! ما يفرش لمدبح أيضًا \*'.

<sup>(</sup>١) الرازي. التفسير الكبير ج١٣ من ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: عبدم البيان ع ٤ ص ٢٦٦ - ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: عمم البيان ع ٤ ص ١٧١ - ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي؛ عجمم البيان ج ٤ ص ١٧٨ – ١٨٣

(١٦) قوله تعالى. ﴿ ثُمَّ ءَاتَيْمَا مُوسَى ٱلْكِتَنَبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِكَ أَخْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِللَّهِ مِنْ وَهُدُى وَرَحْمَةً لَّعَنَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾

 أ- قبل في معنى قوله ثم آتيا موسى انكتاب قبل القرآن و(ثم) تقتصي التراخي قولان.

احدهما: أن فيه حدف، وتقديره ثم أن ﴿ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَبَ ﴾ وقال أبو مسلم: عطفه على الس لني امتنَّ بها عنى إبراهيم من قوله ﴿ وَوَهَبُنَا لَهُ وَ إِسْحَنَى ﴾ (النفرة ٢١) إن قوله ﴿ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (النفرة ٢١) واستحسنه المغربي (1)

ب ـ وقوله ﴿ تُمَامًا عَلَى ٱلَّذِئِ أَكَّذِئِ أَخْسَنَ ﴾ قيل فيه حممة أقوال

. وقال أبو مسلم: تماماً على الذي أحسن إلراهيم، فحعل ما أعطى موسى مئة على إلراهيم وإجابة لدعوته بم تقدم من إحسانه وطاعته، وذلك إذ يفول إلراهيم ﴿ وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ۞ ﴿ [سورة الشعراء ] ٨] '''

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان عءٌ ص ٣٢١.

 <sup>(</sup>۲) بعرسي السان ح٤ ص ٣٢١ والصا العبرسي محمع البيان ح٤ ص ١٩٥ مع
 احتلاف يسم

#### سورة الأعراف

(١) قوله تعالى: ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِنْ ٱلْحَقُّ فَمَن نَقْلَتْ مَوَازِينُهُ ، فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ ، فَأَوْلَتِهِكَ ٱلْذِينَ خَبِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِغَايَنتِنَا يَطْلِمُونَ ۞ ﴾
 كَانُواْ بِغَايَنتِنَا يَطْلِمُونَ ۞ ﴾

﴿ وَٱلْوَزَنُ يُومَيِدُ ٱلْحَقُ ﴾ دكر فيه أقوال . وثالثها إن المراد بالورن طهور مقدار المؤمن في العظم، ومقدار الكافر في الدلة، كما قال مسحامه: ﴿ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَزَنَا ﴾ (لكهف ١٠٥) فمن أتى بالعمل الصالح الذي يتقل وزنه أي بعظم قدره، فقد أفلح ومن أتى بالعمل السئ الذي لا وزن له، ولا قيمة، فقد حسر، عن أبي مسلم أ

(٢) قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَا تِنْهَا لَهُمْ مِنْ بَنِنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَهِمْ
 وَعَن شَمَآ بِلِهِمْ أَوْلَا تَجَدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿ ﴾

﴿ وَلَا تَجَدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴾ ... وقبل: إنه يمكن أن يكون قد قال دلك من أحد وحهين إما من حهة لملائكة، بإخسر الله تعالى إياهم، وإما عن طن منه، كما قال مسحامه ﴿ وَلَقَدٌ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظُنَّهُ وَ ﴾ (سبأ: ٣٠) فإنه لما استبرل أدم ظن أن ذريته أيضا سبحبوبه لكومهم أصعف مه، والقول الأول: اختيار الجبائي، والثاني: عن الحس، وأبي مسلم (١).

(٣) قوله تعالى: ﴿ فَوَسْوَسَ فَهُمَا ٱلشَّيْطَيْنُ لِيُبْدِى فَهُمَا مَا وُدرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَنكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَيذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَيْنِ إِلَا أَن تَكُونَا مَلكَيْنِ
 أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَيْلِدِينَ ﴿ ﴾

السؤال الأول؛ كيت وسوس إليه وأدم كان في الجنة وإنليس أحرح منها؟

<sup>(</sup>۱) الطرسي: مجمع البيان ح ٤ ص ٢١٧ – ٢٢٠

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ج ٤ ص ٢٢٥ – ٢٢٨

والحواب فال الحسن كان يوسوس من لارض إلى السماء وإلى الجنة بالقوة الفوقية التي حفيها الله تعالى له، وقال أبو مسلم الأصفهاني بل كان أدم وإنبيس في الحنة لأن هذه لحنة كانت بعض حيات الأرض، والذي يقوله بعض الناس من أن إنبيس دحل في حوف لحية ودحنت الحية في الحنة فتلك القصة الركيكة مشهورة ""

(٤) قوله تعالى: ﴿ يَسَنِي ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُرْ لِلنَاسَا يُؤارِى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ لَتَقُوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللّهِ لَعَلّهُمْرَ يَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللّهِ لَعَلّهُمْرَ يَالَّهُ مَا يَعْتُ اللّهِ لَعَلّهُمْرَ يَالَّهُ مَا يَعْتُ اللّهِ لَعَلّهُمْرَ يَؤُكُرُونَ ﴿ إِلّٰكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللّهِ لَعَلّهُمْرَ يَا لَكُ مُرُونَ ﴿ إِلّٰهُ مَا لَكُ مُؤْونَ ﴿ إِلّٰهُ إِلّٰهُ مَا لَكُ مُنْ اللّهُ لَعَلّهُمْ لَا اللّهُ لَعَلّهُمْرَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أ ﴿ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُرْ لِبُسًا ﴾ وقيل معنى ﴿ أَنزَلْنَا عَلَيْكُرْ ﴾ أعطيباكم ووهما لكم، وكل ما أعطاه الله تعالى لعده، فقد أبرله عليه، ليس أن هماك علوا وسفلاً، ولكه يجري محرى التعظيم، كما يقال: رفعت حاحتي إلى فلان، ورفعت قضيتي إلى الأمير، عن أبي مسلم (٢).

— ﴿ وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَى ﴾ .. هو لناس الحرب، والدرع، والمغفر، والالات التي يتقى بها من العدو، عن ريد بن علي بن الحبين عليهم السلام، وأبي مسلم (٢٠)

(٥) قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِي بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ
 مُسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۞ ﴾

أ الإعراب ﴿ وَأَقِيمُوا ﴾ ( لأعراف ٢٩) عطف على ما تقدم من قوله
 ﴿ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطِينُ ﴾ (الأعراف ٢٧) فتقديره احذروا الشيطان،
 وأقيموا وجوهكم، عن أبي مسلم (٤).

<sup>(</sup>١) لراري التعسير الكبير ح١٤ ص ٤٥-٤٦.

<sup>(</sup>٢) الطيرسي: عِمع اليان ح ٤ ص ٢٣٥

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان ح ٤ ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: محمع البيان ح ٤ ص ٢٣٩.

ب ﴿ كَمَا بَدأُكُمْ تَعُودُونَ ﴾ قين في وحه تصاله بما قنه وحوه وثالثها إنه كلام مستأنف، أي يعيدكم بعد لموت، فيحاريكم، عن أبي مسلم''

(٦) قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَ حَرَّمَ رَبِي ٱلْفَوْ حِشْ مَا ظَهَرٌ مِنْهَا وَمَا يَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ مَ سُلْطَئَا وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

﴿ قُلَ ﴾ يا محمد ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَ حِشَ ﴾ أي: حميع العائح والكبائر، عن الجبائي، وأبي مسلم("

(٧) قوله تعالى ﴿ قَالَ ٱدْخُلُوا فِيَ أُمَرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِنَ ٱلْحِنِّ
وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ كُلِّمَا دُخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَا حَتَى إِذَا آدَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا
قَالَتْ أُخْرَنْهُمْ لِأُولِنَهُمْ رَبَّنَا هَتُؤُلَا ءِ أُضَمُّونَ فَقَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْمًا مِنَ ٱلنَّارِ 
قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِن لا تَعْلَمُونَ ٢٠٠٠)

و لُعَنَتُ أُخْتُهَا ﴾ وقيل بنعن الأتناع القادة والرؤساء، إذا حصنو في العداب، بعدما كانوا يتوادون في لننيا، يقولون أنتم أوردتمونا هذه الموارد فلعكم الله، عن أبي مسلم(٢).

(٨) قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جِعْتَهُم بِكِتَنْ فَصَلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمِ هُدَى وَرَحْمُةُ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ﴿ قَلْهِ مُلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ﴿ يُوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ مِ يَقُولُ ٱلَّذِينَ لَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآيَتَ رُسُلُ رَبِّتَ بِٱلْحَقِّ فَهَل لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَنْ مُن شُفَعًاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْر ٱلَّذِي كُنَّ نَعْمَلُ أَقَدْ حَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَ عَهُم مّا أَوْ نُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْر ٱلَّذِي كُنَّ نَعْمَلُ أَقَدْ حَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَ عَهُم مّا

<sup>(</sup>١) لطبرسي: محمم البيان ح £ ص ٢٤١،

<sup>(</sup>٢) الطيرسي، عجمع البيان ج ٤ ص ٢٤٧ - ٢٤٧

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: عمم البيان ح ٤ ص ٢٥٠ – ٢٥١.

# ڪَائُوا يَفْتَرُونَ 🙄 ﴾

الإعراب. ﴿ هُدُى وَرَحْمَةً ﴾ يجوز أن يكون حالا، ويحور أن يكون مفعولا له وقال أبو مسلم مصدر وضع موضع الحال، ولو قرئ بالرفع على الاستناف، أو بالحر على البدل، لحز إلا أن لقراءة بالبصب ﴿ فَيَشَّفَعُوا ﴾ نصب، لأنه حواب البمبي بالهاء، وتقديره هل يكون لنا شفعاء فشفاعة، أو برد بالرفع على تقدير أو هل برد فعمل أي هل بكون لنا رد قال فعمل أي فعمل منا غير ما كنا عملياه (١)

(٩) قوله تعالى: ﴿ آدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةٌ ۚ إِنَّهُ لَا يَحُبِبُ
 ٱلْمُعْتَدِينَ ۚ ﴿ ﴾

﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعُ وَخُفِّيَةٌ ﴾ .. . وقيل: إن التضرع: رفع الصوت. والحفية السر، أي ادعوه علائية وسرًا، عن أبي مسلم، ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره (٢٠).

(١٠) قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسُلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، فَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَنهِ غَيْرُهُ، ۚ إِنَّ أَحَاثُ عَلَيْكُمْ عَدَ بَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَنْكَ فِي ضَنَّنِ مُّبِينِ ۞ ﴾

﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ] ﴾ أي الحماعة من فومه، عن الحائي وقيل الأشراف والرؤساء الدين يملأون الصدور هينا وحملا، عن أبي مسلم"

(١١) قوله تعالى ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّحْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَيْدِينَ ﷺ﴾

ا قال أبو مسلم الطاعية اسم لكل ما تجاور حده سواء كان حيوانا أو

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج ٤ ص ٢٦٥ - ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ج ٤ ص ٢٧٠ - ٢٧١

<sup>(</sup>٣) الطارسي: محمم البيان ح ٤ ص ٢٧٧ – ٢٨٠

ب - ﴿ فَأَخَدَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ ﴾ أي الصيحة عن مجاهد، والسدي. وقبل:
 لصاعقة وقبل الرلزلة، أهمكو، مها، عن أبي مسلم "

(١٢) قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّعَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوا وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلطَّرِّآءُ وَٱلسَّرِّآءُ فَأَخَذْنَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞﴾

﴿ حَتَّىٰ عَفُواْ ﴾ أي كثروه، عن اس عسس، ومجاهد، والسدي وقبل: سمنوا، عن الحسن، وقيل: أعرصوا عن الشكر، عن أبي مسلم (٣)

(١٣) توله تعالى: ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ۖ لَرِّجْرُ قَالُواْ يَنمُوسَى آدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ۗ لَيِن مَعَلَكَ بَنِي اللَّهِ عِندَكَ ۗ لَيِن مَعَلَكَ بَنِي

 <sup>(</sup>١) الرازي التعسير الكبير ج ١٤ ص ١٦٥-١٦٦، والطعن هو: طعن قوم من الملحدين
 قي هذه الآيات، بأن العاظ لقرآن قد حتيفت في حكية هذه الواقعة، وهي الرحفة
 رابطاعية والصيحة، ورعمو أن دنك يوجب اشاقص.

<sup>(</sup>۲) بطبرسي محمع البيان ج ٤ ص ٢٨٩ - ٢٩٢

<sup>(</sup>٣) الطيرسي: مجمع البيان ج ٤ ص ٣١٠ - ٣١١

#### إشروبيل 🖭 ﴾

﴿ يَنمُومَى آدَّعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ﴾ أي. بما تقدم إليك أن تدعوه مه، فإنه يجينك كما أحبث في آياتك. وقين بما عهد عند أنا لو آمنا لرفع عنا العداب. وقيل: بما عهد عند من السوة، عن أبي مسلم فعلى هذا يكون الناء باء القسم، والمعمى يحق ما آتاك الله من السوة، لما دعوت الله ليكشف هذا عنا ()

(١٤) قوله تعالى: ﴿ \* وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَىٰثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَهَا بِعَشْرٍ لَتُمَّ مِيقَتْ رَبِّهِ، أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ ﴾

وإن قيل وما الحكمة هها في دكر لثلاث ثم إتمامها بعشر ؟ . ما ذكره أبو مسلم الأصفهاني في سورة طه ما دن عنى أن موسى عليه السلام بادر إلى مبقات ربه قبل قومه، والدليل عنيه قوله تعالى ﴿ \* وَمَا أَعْجُلَكَ عَن قَوْمِكَ يَهُمُوسَىٰ ﴿ \* وَمَا أَعْجُلَكَ عَن قَوْمِكَ يَهُمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هُمُ أُولًا ءِ عَنَى أَثْرِى ﴾ (طه ٢٨٠ - ٨٤) فحائر أن يكون موسى أتى الطور عند تمم الثلاثين، فيما أعنمه الله تعالى خير قومه مع السامري، رجع إلى قومه قس تمم ما وعده لله تعلى، ثم عاد إلى المبقات في عشرة أحرى، فتم أربعون ليلة ".

(١٥) قوله تعالى. ﴿ سَأَصْرِكُ عَنْ ءَايَنِتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَثَرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَهَتَمْ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوَّا كُلَّ ءَ يَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوَّا سَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يُشْخِدُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوَّا سَبِيلَ ٱلْغَيْ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَالِكَ بِأَنْهُمْ كَذَّبُوا وَعَايُنتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَنْولِينَ ﴾

قال الكعبي وأبو مسلم الأصفهائي إن هذا الكلام تمام لما وعد الله موسى عليه السلام به من إهلاك أعدائه، ومعنى صرفهم إهلاكهم فلا يقدرون على

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج ٤ ص ٣٤٢ - ٣٤٣

<sup>(</sup>٢) الرازي: التفسير الكبير ح١٤ ص ٢٢٥-٢٢٧

مع موسى من تشيعها و لا على المؤسين من الإعان بها، وهو شبه بعوله ﴿ بَلْغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفَعَلْ قَمَا بُلُغَتْ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّالِي فَي إِللّهُ يَعْصِمُكَ مِن النّامِي فَي [المائدة ١٧] فأراد تعالى أن يمنع أعداء موسى عليه السلام من إبدائه ومنعه من القيام عا يمرمه في تسبع لسوة والرسالة "

(١٦) قوله تعالى ﴿ وَلَمَّا رَجَّعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضَمَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعْجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ بِغْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعْجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَجْهِ مُحُرُّهُ وَلِيهِ عَكُرُهُ وَ إِلَيْهِ أَقَالَ آبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّيْلِمِينَ وَكَادُوا يَفْتُلُونَنِي فَلَا تُضْمِتْ بِي آلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْبِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّيْلِمِينَ ﴿ ﴾

ا- ﴿ وَلَمَّا رُجّعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِم غَطْبَسَ أَسِمًا ﴾ اي حرينا عن اس عناس، وقبل الأسف الشديد. الغصب، عن أبي لدردا، وقبل معنى الغضب و لأسف واحد، وإنما كررها المتأكيد و ختلاف المعطين، كما قال الشاعر المتى أذنً مِنْهُ يُناً عَنْى وَيُنْعُدُه، عن أبي مسلم ("")

بَجُرُهُ أَدْ إِلَيْهِ ﴾ قبل في معناه وحوه . وحامسها إنه الكر على هارون ما بنه في ظه من قوله ﴿ مَا مَتَعَتَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُوا ﴿ أَلَا تَتَبِعَنِ ۚ ﴾ (طه: ٩٢ – ٩٣) الآية، عن أبي مسلم (٣).

ح- في الآية مسائل المسألة الأولى اعلم أن قوله ﴿ وَلَمَّا رَجَعٌ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ، غَضَّبُنَ أَسِفًا ﴾ لا يمنع من أن يكون قد عرف خبرهم من قبل في عنادة العجل، ولا يوجب دلك لجوار أن يكون عند الرحوع ومشاهدة أحوالهم صار كذلك، فلهذا السنب احتمو فيه فقال قوم. إنه عند هجومه عليهم عرف دلك وقال أبو مسلم مل كن عارف بدلك من قبل، وهذا أقرب، ويدل عليه

<sup>(</sup>١) الراري: التفسير الكبير ح10 ص ٤.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ج ٤ ص ٣٦١

<sup>(</sup>٣) الطبرسي. محمع البيان ج ٤ ص ٣٦٣

وحوه الأول أن فوله نعنى ﴿ ولمّ رجع مُوسَى إلى قوّمِهِ عصب أسفا ﴾ يدل عنى أنه حال ما كان راجع كان عصبان أسفا، وهو إنما كان راجعا إلى قومه قبل وصوله إليهم، قدب هذا عنى أنه عنيه السلام قبل وصوله إليهم كان عالما بهذه الحالة (١).

(١٧) قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا سَكَتْ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَدَ ٱلْأَلْوَاحَ ۖ وَفِي كُشخَتِهَا هُدَّى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿ ﴾

﴿ وَفِي نُسْخَتِهَا ﴾ أي وبيم بسح بيها وكتب، عن الجباتي، وأبي مسلم ".

(١٨) قوله تعالى ﴿ وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ مَسَعِينَ رَجُلاً لِمِيقَاتِنَا أَفَلَمًا أَخَدَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكَتَهُم بَن قَبْلُ زِيَنَى أَبْلِكُنا عِمَا فَعَلَ أَخُدَتُهُم ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكَتَهُم بَن قَبْلُ زِينَى أَبْلِكُنا عِمَا فَعَلَ ٱلسَّفَهَا مُ مِنْ أَنْ فِي إِلاَ فِتْمَتُكَ تُصِلُ بِهَ مَن تَشَاءُ وَتَهْدِئ مَن تَشَاءُ أَنتَ وَلِينًا فَأَغْفِر لَنَا وَٱلرَّحْمَنَا أَوَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفِرينَ ﴿ ﴾

﴿ وَاَخْتَارُ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِبِيقَتِنَا ﴾ واحست في سبب احتباره إياهم ووقته، فقيل إنه حترهم حين حرح إلى الميقات ليكلمه الله سبحانه، محصرتهم، وبعطيه لتوراة، فيكونوا شهد ، له عند بني إسرائيل، لما لم يثقوا بحره أن الله سبحانه يكلمه، فلما حصرو الميقات وسمعوا كلامه تعالى، سالوا الرؤيه، فأصانتهم الصاعقة، ثم أحياهم لله تعلى، فانتدأ مسحانه بحديث اليقات، ثم اعترض حديث لعجل، فلما م، عاد إلى نقية القصة، وهذا المبقات هو المبعاد الأول الذي تقدم ذكره، عن أبي عبى الحنائي، وأبي مسلم، وحماعة من المفسرين، وهو الصحيح، ورواه على بن إبراهيم، في تفسيره ("".

 <sup>(</sup>١) الراري المستر الكثير ح ١٥ ص ٩ - ١٠ وعرضت لنص كاملا حتى يتهم كلام أبي مسلم الأصفهائي

<sup>(</sup>٢) الطبرسي. بجمع البيان ج ٤ ص ٣٦٥ – ٣٦٦

<sup>(</sup>٣) الله سيَّ الحمَّم البيان في ٤ ص ٣١٧ - ٣٦٨ وعلى بن الراهلم هو من قدامي علماء

(١٩) قوله تعالى. ﴿ \* وَإِذْ نَتَقَتَ الْخَمَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ، ظُلَّةٌ وَظُمُواْ أَنَّهُ،
 وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوقٍ وَٱذْكُرُواْ مَ فِيهِ لَعَنَّكُرٌ تَتَقُونَ ﴿ ﴿ ﴾

أ - وقال أبو مسمم إن رفع الجس كان ليطيم من الغمام أ

اللعة وقيل أصله (أي المنتق) الحدب، يقال سقت الغرب (الدلو العظيمة) من الشرا حديثه، عن أبي مسلم ")

(٢٠) قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَدَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَ دَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتُهُمْ
 وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِمٍ ٱلسّتُ بِرَبِّكُمْ ۚ قَالُوا نَيَىٰ شَهِدْنَا ۚ أَن تَقُولُوا يَوْمَ
 ٱلْقِيَدَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَـذَ، غَنفِسِ ۚ ﴾

﴿ دُرِيَّهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَنَى أَنفُسِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ ﴾ احلف العدماء من العام والحاص في معنى هذه الآية، وفي هذه الإخراج والإشهاد، على وحوه .. وثاليها إن المراد بالآية أن الله سلحاله، أخرج سي آدم من أصلاب آباتهم إلى أرحام أمهاتهم، شم رقاهم درحة بعد درحة، وعلقة، شم مصغه، ثم أنشأ كلا مسهم بشر سويا، ثم حيد مكلما، وأراهم آثار صععه ومكلهم من معرفة دلائم، حتى كأنه أشهدهم وقال لهم الست بربكم ؟ فقالوا بلي هذا يكون معنى أشهدهم عنى المسهم دلهم محلقه على توحيده، وعما أشهدهم عنى ألمسهم مدلم محلقه على توحيده، وعما أشهدهم عنى ألمسهم، فكأنه وحداليته، وركب قيهم من عجائب حلقه، وعرائب صلعته، وفي عيرهم، فكأنه سيحاته يحزلة المشهد هم عنى ألمسهم، فكوه في مشاهدة دلك وظهوره فيهم على الوحه الذي أراده الله، وتعدر امتناعهم منه، بمرلة المعترف، المقرف، المقر، وإلى لم يكن هناك إشهاد صورة وحقيقة، وبطير دلك قوله تعالى ﴿ فَقَالَ هَا وَلِلْأَرْضِ يكن هناك إشهاد صورة وحقيقة، وبطير دلك قوله تعالى ﴿ فَقَالَ هَا وَلِلْأَرْضِ يكن هناك إشهاد صورة وحقيقة، وبطير دلك قوله تعالى ﴿ فَقَالَ هَا وَلِلْأَرْضِ يكن هناك إنهاد صورة وحقيقة، وبطير دلك قوله تعالى ﴿ فَقَالَ هَا وَلِلْأَرْضِ يكن هناك إنهاد صورة وحقيقة، وبطير دلك قوله تعالى ﴿ فَقَالَ هَا وَلِلْأَرْضِ يكن هناك إنهاد عورة وكرة قَالَة أَنْرَيْنَا طَآبِعِينَ ﴾ (قصلت ١١١) وإن لم يكن مه

ومصاري الشبعة الإمامية في القرن الثالث لهجري، ولديه تقسير مشهور يُتمسر التمي

<sup>(</sup>١) الطوسي. النبيان ج٥ ص ٢٥

<sup>(</sup>۲) تطبر سی محمع آسار ے ٤ ص ٢٨٨ – ٢٨٩

سنحانه قول، ولا سهما حواب ومشه قوله تعلى ﴿ شهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسهم بِٱلْكُفرِ ﴾ (التوبة: ١٧) ومعلوم أن الكفار لم يعترفوا بالكفر بالسنتهم، لكنه لم ظهر منهم طهورا لا يتمكنون من دفعه، فكأنهم اعترفوا به، ومثله في الشعر. وقالت له العيثان: سمعا وطاعة وحسدرتا كالسندر لما يئتسب

وكما يقول الفائل حوارحي تشهد العمنك وكما روي عن بعص الخطاء من قوله: (سل الأرص من شق أنهارت، وعرس أشحارك، وأيتع ثمارك، فإن لم تحبك حوارا، أحانتك اعتبار) ومثنه كثير في كلام العرب وأشعارهم، وتظمهم، ونثرهم، وهو قول الرماني، وأبي مسلم، وابن الإحشيد(١)

(٢١) قوله تعالى: ﴿ وَٱتَّلُ عَنَّهِمْ نَنَا ٱلَّذِي ءَ تَنْكَ عَالَيْتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَيْنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِيرِ ۚ ﴿ ﴿ وَآثِلُ عَنَّهِمْ نَنَا ٱلَّذِي ﴿ إِنَّ لَهُ عَلَيْهِمْ لَنَا أَلَانًا مِنَ ٱلْغَاوِيرِ ﴿ ﴾

أ-الثاني: ما ذكره أبو مسلم رحمه الله، فقال قوله: ﴿ عَاتَيْنَهُ عَايَتِهَا ﴾ أي بيناها فلم يقبل وعرى ملها، وسواء قولك السلخ، وعرى، وتباعد، وهذا يقع على كل كافر لم يؤمل الأدنة، وأقام على الكفر، ولطيره قوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ أُوتُواْ اللَّكِتَابُ ءَ مِنُواْ لِمَا لاَلْمَا مُصَدِّقًا لِمَا مُعَكُم مِن قَبْلِ أَن تُطْمِسَ وُحُوهًا ﴾ (الساء ٤٧) وقال في حق فرعول ﴿ وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ عَالِيتِنَا كُلُّهَا فَكَدّب وَلَيْ فَيْ ﴾ (علم ٥٦) وحائر أن يكون هذا الموصوف فرعون، فيه فكدّب وَلَيْ فَيْ ﴾ (علم ٥٦) وحائر أن يكون هذا الموصوف فرعون، فيه تعالى أرسل إليه عوسى وهارون، فأعرض وأبي، وكان عاديًا صالاً مبعًا للشيطان (٢٠)

ب- ﴿ ءَايَنتِنَا ﴾ وقبل أيص في الآياب التي اوتنها أقوال أحر منها إن
 ادراد بها المعجرات الدلة عنى صدق الأساء، قدم يقدنها، وعري عنها، يعنى

<sup>(</sup>١) لشرسي عمع البيان ح ٤ ص ٣٨٩ – ٣٩٣

<sup>(</sup>۲) ثررب التقسير الكبير ج ١٥ ص ٥٥-٥٥ وأيضا الطبرسي محمع البيان ٣٩٣/٤-

فرعون عن ابي مسلم، فكانه قال الل عليهم بنا فرعون إذ ساه حجج الدالة على صدق موسى، قلم يقبلها (١٠).

- وقال أبو مسلم الآبة في كل كافر بين الله الحق فيم يتمست به "
 (٢٢) قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شِفْ لَرَفَعْتُ أَبِهَ وَلَـكِمَّهُ أَخْلَدُ إِلَى الْأَرْصِ
 (٢٢) قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شِفْ لَرَفَعْتُ أَبِهَ وَلَـكِمَّهُ أَخْلَدُ إِلَى الْأَرْصِ
 وَالنّبُعَ هَوَنهُ فَمَثُلُهُ وَكُمَثُلِ الْكَنْسِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَنْرُكُهُ يَلْهَتْ لَا لَكُمْ لَا عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَنْرُكُهُ يَلْهَتْ لَا لَكُمْ لِللّهِ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَنْرُكُهُ يَلّهُ مَا لَكُمْ لَا عَلَيْهِ يَلْهَ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَنْرُكُهُ يَلّهُ مَا لَكُمْ مَثِلُ الْفَوْمِ اللّذِينَ كَذَّدُوا بِعَالِيْتِنَا " فَاقْصُصِ الْفَصَصَ لَعَلّهُمْ لَا عَلَيْهِ مَثَلُ اللّهُ وَهِ اللّهُ مَثَلُ اللّهُ وَهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللللهُ الللهُ ال

﴿ فَمَثَلُهُ مَ كَمَثُلِ ٱلْكُلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَنَّ ﴾ . . وقبل إنما شبهه بالكئب في الحسة، وقصور الهمة، وسقوط المرلة، ثم وصف لكنب بالبهث على عادة العرب في تشبيههم الشئ بالشئ، ثم يأحدون في وصف المشه به، وإن لم يكن ذلك الوصف في لمشه، وذلك يكثر في كلامهم، عن أبي مسلم أ

(٢٣) قوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْهُ اللَّهُ وَلَا أَيْنَا عِلْمُهَا عِنْدُ رَبِي لَا شُعَلِيهَا لِوَقِيهَا إِلَّا هُوَ ثَقُسَ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْيِيكُرُ إِلَّا بَعْنَهُ وَلَا أَرْضَ لَا تَأْيِيكُرُ إِلَّا بَعْنَهُ وَلَلَكِنَ أَكْبَرَ أَلَّهُ وَلَلَكِنَ أَكْبَرُ لَا تَغْلَمُونَ أَكْبَرُ لَا يَعْلَمُونَ لَكِئَ أَكْبَرُ لَا يَعْلَمُونَ لَكِئَ أَكْبَرُ لَا أَلْمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَلْكِنَّ أَكْبَرُ لَلْهِ لَلْمُونَ أَكْبَرُ لَا يَعْلَمُونَ لَكَ ﴾

﴿ تُقُلَتْ فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ ﴾ دكر فيه وحوه وثالثها ثقل وقوعها على أهل السماو ت والأرض، لعظمها وشدتها، ولما فيها من المحاسنة وامجازاة، عن الجبائي، وأبي مسلم، وجماعة (١)

(٢٤) قوله تعالى: ﴿ قُل لَّا أُمَّلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ آللُهُ

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ح ٤ ص ٣٩٣ - ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) الطوسي: التبيان ح٥ ص ٣١ و٣٢.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان ج ٤ ص ٣٩٦

<sup>(</sup>٤) الطَّبِرسي: عِنمَع البيانَ جـ ٤ ص ٤٠٤ = ٤٠٤

ولَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبِ لِآسْتَكُثْرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَشَيَى ٱلشَّوءُ ۚ إِنَّ أَنَّ إِلَّا تَدِيرٌ وَيَشِيرٌ لِلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾

النظم وحه اتصال الآية بم قبلها أنه لما تقدم إجابة القوم بأنه لا يعلم العيب، عقبه بأن عذم العيب يحتص به المالك لنفع والصر، وهو الله سبحانه، عن أبي مسلم (1).

(٢٥) قوله تعالى: ﴿ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى ضَقَكُم مِن نَفْسٍ وَ حِدَةٍ وَجَعَلَ مِهُمَا
رُوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِمَ فَلَمَّا
أَنْفَلَت دُّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحً لِّنكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّبِكِرِينَ ۚ 
أَنْفَلَت دُّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لِّينَ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ مُركاءً فِيمَا ءَاتَنهُمَا فَتَعَالَى ٱللَّهُ عَمَّا 
مُنْدَرُكُونَ هَا 
اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللْعُلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

ا - ﴿ لَهِنْ مَاتَيْمَنَا صَلِحٌ ﴾ أي اعطيت ولدًا صاخبًا، عن أمي مسلم "".

ي - واختلفوا في الكباية إلى من ترجع في قوله الحلا وقال أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهائي الكباية في جميع دلك عبر بآدم وحواء وجعل الهاء في تغشاها والكتابة في دعوا الله ربهم، وأتهما صاحب راحمين إلى من اشرك ولم يتعلق بآدم وحواء إلا قوله الحيقكم من نفس واحدة والإشارة بذلك إلى جميع الحلق وكدلك قوله وحعل مها روحه أنم حص بها بعضهم، كما قال ﴿ هُوَ اللّٰذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ حَتَى إِذَ كُنتُمْ فِي ٱللّٰذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ حَتَى إِذَ كُنتُمْ فِي اللّٰحِر، فكذلك احم الله تعلى عن الدحر، فكذلك احم الله تعلى عن حمل الشر بأنهم محلوقون من بعس واحدة وروحه وهما ادم وحواء ثم عاد الذكر إلى الذي سأل الله تعالى ما سأل قلما أعظه إياه ادعى له الشركاء في عطبته "".

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج ٤ ص ٤٠٦ - ٤٠٧

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ج ٤ ص ٤٠٧ - ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) الطوسي: التبيان ج٥ ص ٥٢–٥٥.

وقال أبو مسلم تقدير الآية هو الدي حنقكم، والحطاب لحميم الحنق من وقال أبو مسلم تقدير الآية هو الدي حنقكم، والحطاب لحميم الحنق من نفس واحدة، يعني آدم، وجعل من ذلك لنفس زوحها، وهي حواء، ثم انقضى حديث آدم وحواء، وخص دلاكر المسركين من أولاد آدم، الدين سألوا ما سألوا، وحعلوا له شركاء بيم آنهم، قن ويجور أن يذكر العموم، ثم يحص لعص بالدكر، ومثنه كثير في الكلام قال الله تعالى ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلبَّرِ وَالبَيْمُ وَ مَنْ اللهُ وَجَرَيْنَ بِهم بريح طَيِّبَةٍ ﴾ (بونس ٢٢) فعاطف الجماعة بالتسبير، ثم خص راكب المحر بالدكر، وكذلك هذه الآية أحبرت عن حملة النشر، بابهم محبوقون من آدم وحواء، ثم عاد الدكر إلى الدي سأل الله تعالى ما سأل، فيما أعظه إيه، ادعى به شركاء في عطبته، قال: وحنش أو يكون عنى بقوله ﴿ \* هُوَ ٱلَّذِي خَفَكُم مِّن نَفْس وَاحِدة وَرُوحها، ودكر أن يكون عنى بقوله ﴿ \* هُو ٱلَّذِي خَفَكُم مِّن نَفْس وَاحدة وَرُوحها، ودكر قريبا من قول الأصم، قال، وقد يجئ مثله في الشزيل وعيره قال سبحاله قريبا من قول الأصم، قال، وقد يجئ مثله في الشزيل وعيره قال سبحاله في المعنى فاجادوا كل واحد منهم آنه.

(٢٦) قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِنَايَةٍ قَالُوا لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَتَبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَبِي ۚ هَنذَا تَصَآبِرُ مِن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِئُونَ ﷺ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِئُونَ ﷺ إِلَى مِن رَبِي أَنْ مَا يُومِئُونَ ﷺ

النطم قبل إن هذه الآية، اتصنت نقوله ﴿ يَشَّطُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ﴾ ( لأعراف ١٨٧ ) وتقديره ويسالونك عن الآيات، فإذا لم تأتهم بها، قالوا لولا احتبيتها، عن أبي مسلم (١).

<sup>(1)</sup> الطبرسي: مجمع البيان ج ٤ ص ٤١٨

<sup>(</sup>٢) الطيرسي، مجمع البيان ج ٤ ص ١٥٥ - ٤١٨

### سورة الأنفال

(١) قوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴿ ذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا رَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ ٱلْأَذْبَارُ ۞ وَمَن يُولَهِمْ يَوْمَبِلْو دُبُرَهُۥ ۚ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِنَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْتَصِيرُ ۞ ﴾

﴿ وَبِئْسَ ٱلْمُصِيرُ ﴾ وأكثر المفسرين عنى أن هذا الوعيد خاص بيوم بدر خاصة.... وقيل: إنه عام في حميع الأوقات، وإن من فر من الزحف إذا لم يريدوا هلى ضعفي المسلمين لحقه الوعيد عن ان عناس وفي رواية أخرى، وهو قول الجبائي، وأبي مسلم (۱).

(٢) قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَ مَنُوا ٱسْتَجِينُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا تُحْيِيكُمْ أَوَاعْلَمُواْ أَنْ آللَهُ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، وَأَنْهُ وَ إِلَيْهِ لِمَا تُحْيِيكُمْ أَوْلَ مَنْ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، وَأَنْهُ وَإِلَيْهِ لَمُ اللّهِ اللّهُ مَنْ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

﴿ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ قيل هيه أقوال . ورامعها. إن معناه إدا دعاكم إلى الحدة لما هيها من الحباة الدائمة، وبعيم الأما عن أبي مسلم ("). (") قوله تعالى: ﴿ وَ تَتَّقُوا فِتَّنَةً لَا تُصِيبَنَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً ﴾

(الأنفال ٢٥) د الله لا أن كم عالم لا أن أن كم عند مصر أن حال ال

وقيل إن ﴿ لا ﴾ في قوله ﴿ لا تُصِيبَنَ ﴾ رئدة، ويجور أن يقال. إن الألف في ﴿ لا ﴾ لإشباع الفتحة على ما تقدم ذكره قال أبو مسلم: تقديره إحذروا أن مجص الظالم مبكم بعذب، أي: لا تطلموا فيأتيكم عذاب لا ينجو منه إلا من زال عنه اسم الطلم (").

<sup>(</sup>١) الطرسي: مجمع البيان ج ٤ ص ٤٤٣ - ٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: عجمع البيان ج ٤ ص ٤٤٩ - ٥١

<sup>(</sup>٣) الطيرسي: عجم البيان ح ؛ ص ١ ٥١ - ٤٥٤

(٤) قوله تعالى ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشْتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ
 مُخْرِجُوكَ أَوْيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ أَوَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ إِنْ إِنْ اللَّهُ أَوَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ إِنْ اللَّهُ أَوْ اللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ إِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُو

ا- ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۚ ﴾ أي ويدبرون في أمرك، ويدبر الله في أمرهم، عن أبي مسلم (1).

بالنظم: الآية اتصبت بقوله ﴿ وَ دَكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ ﴾ (الأنفال ٢٦) فتقديره وادكرو، تلك الحال، وادكروا ما مكر الكفار بمكة، عن أبي مسلم وعيره (٢٠).

(٥) قوله تعالى: ﴿ لِيَمِيزَ اللَّهُ ٱلْحَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَتَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَنَ ٱلطَّيِّبِ وَتَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَنَ الطَّيِّبِ وَتَجْعَلَ ٱللَّهِ اللَّهِ مُلَّمُ الْخَبِيثُ مَا أَوْلَئْلِكَ هُمُ الْخَبِيرُونَ ۚ إِنَّ لَا لِلَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَكُ مِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

﴿ فَيَجْعَلَهُ مِنْ جَهَمٌ ﴾... وقبل معناه ليميز الله الكافر من المؤمن في الدنيا بالعشة، والنصر، والأسماء الحسنة، والأحكام لمحصوصة، وفي الآخرة بالثواب والجنة، عن أبي مسلم (").

(١) ثوله تعالى: ﴿ ٱلْنَانَ خَفَانَ ٱللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن
 يَكُن مِنكُم مِّالَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِاثَتَيْن ۚ وَإِن يَكُن مِنكُمْ ٱلفَّ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ
 إِذْنِ ٱللهِ ۗ وَٱللهُ مَعْ ٱلصَّبِرِينَ ۞ ﴾

﴿ ٱلْكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ ﴾ ناسخ للآية المتقدمة وأنكر أبو مسلم الأصفهائي هذا السخ، وتقرير قوله أن يفال إنه تعالى قال في الآية الأولى: ﴿ قَإِن يَكُن مِنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْيِبُوا مِائْتَيْنٍ ۚ ﴾ فهب أنا محمل هذا لحمر

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج ٤ ص ٥٧).

<sup>(</sup>٢) الطبرسي عمع البيان ج 1 ص 204

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان م ٤ ص ٤٦٣ - ٤٦٥.

على الأمر إذا أن ها الأمر ذان مشروطا بحون العشرين فادرين على للسار في مقابلة المائتين، وقوله ﴿ ٱلْفَنَ خَفَّفَ أَمَّلُهُ عَنكُمْ وَعَلِمْ أَنَ فِيكُمْ صَعْفًا ﴾ يدل على أن دلك الشرط غير حاصل في حق هؤلاء، فصار حاصل الكلام أن الآية الأولى دلت على شوت حكم عند شرط محصوص، وهذه الآية دلت على أن دلك الشرط منقود في حق هذه الجماعة، فلا حرم لم يشت دلك الحكم، وهلى هذا التقدير لم يحصل النسخ البئة (١).

<sup>(</sup>١) الراري: التمسير الكبير ج ١٥ ص ١٩٤–١٩٥

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمم البيان ح٤ ص ٤٩٦-٤٩٦

#### سورة التوبة

(٢) قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَنجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ اللَّهِ مَنْ أَلَمَ أَلَمَ فَكُمْ وَٱلْيَوْمِ اللَّهِ وَأَلَمُ وَاللَّهُ وَأَلَمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَلَا مِنَ ٱللَّهُ وَلَا مِنَ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ ومِنْ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

قال أبو مسلم ﴿ فَعَسَى ﴾ هها راحع إلى العاد وهو يعيد الرحاء فكان المعلى إن الدين يأتون بهده لطاعات إنم يأتون بها على رحاء الفور بالاهتداء لقوله تعالى: ﴿ يَدَّعُونَ رَبُّمْ خُوقًا وَطَمَعًا ﴾ (السحدة: ١٦) والتحقيق فيه أن العد عند الإتيان بهذه الأعمال لا يقطع على الفوز بالثواب، لأنه يجور على نفسه أنه قد أخل بقيد من القيود المعترة في حصول القبول!".

(٣) قوله تعالى: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشَّهُورِ عِندَ أَشَّهِ آثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كَنْبِ أَشَّهِ لَوْ أَنْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كَنْبِ أَشَّهِ لِوْمَ حَلَقَ ٱلشَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ عِبْهَا أَنْ عَدُّ حُرُمٌ ذَا لِلَكَ ٱلدِينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج ٥ ص ١٠ – ١١

<sup>(</sup>٢) الراري: التفسير الكبير ح١٦ ص ١٠=١١

تَطْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسكُمْ ۚ وَقَتِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقتِلُونَكُمْ كَافَّةٌ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُثَقِينَ ﴿ ﴾

أ- وقال أبو مسلم معناه لا تدعو، قتال عدوكم في هده الأشهر بالجمكم، ولا تمتعوا من أحد إلا من دحل تحت الحزية والضعار، وكان من أهمها مدلالة قوله وقاتموا المشركين كافة وكافة مشتقة من كفة الشئ وهي طرفه وإنما أخذ من أن الشئ إذا انتهى إلى ذلك كف عن الريادة، ولا يشى كافة ولا يجمع ".".

قال أبو مسلم ﴿ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ ﴾ أي فيما أوحه وحكم مه والكتاب في هذا الموضع هو الحكم والإيجاب، كقوله تعالى ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ ﴾ (المقرة ١٠١٨) ﴿ كَتَبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ ﴾ (المقرة ١٠١٨) ﴿ كَتَبَ وَلَيْكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةً ﴾ (الأنعام ٤٥) (١)

ح - وفراله ﴿ فِي حَكِمَتُ إِللَّهِ ﴾ معناه اليماكتب لله في ادوح المحفوط
 وفي الكتب المبرلة على أسيانه وقبل في القرآن وقبل في حكمه وقصائه، عن أبي مسلم (").

(٤) قوله تعالى: ﴿ عَفَا أَنَّهُ عَمَلَكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَىٰ يَتَمَنَّنَ لَلِكَ
 ألدينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ ٱلْكَدِبِينَ ۞ ﴾

ا- قال أبو مسلم الأصفهاني؛ قوله ﴿ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ اس فيه ما يدل على أن دلك لإدل في ماده ؟ ! فيحتمل أن بعضهم استأدل في لقعود قادل له، وبحتمل أن بعضهم ما كان خروجهم معه صوابا، لأحل أبهم كانوا عبونا للمافقين على المسلمين، فكنوا يثيرون الفتى

<sup>(</sup>۱) تطرسي السند ح۵ ص ۲۱۶

 <sup>(</sup>٢) أو رق النسير كبير ح١٦ ص ٤٨-٥١ وأيضا الطبرسي محمع ليبان ٥ ٤٩-٠٥ مع اختلاف يسير

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: محمم البيان ج ٥ ص ٤٩ - ٥٠

وينعون العوائل فنهذا السب، ما كان في حروجهم مع الرسول مصلحه

العمو، لم أدنت هؤلاء في لخروح، لأمهم استأدنوا فيه تمنقا، ولو حرحوا لأرادوا الحمال والعساد، ولم يعلم النبي صعى الله عنيه وأله وسلم، دلك من سريرتهم، عن أبي مسلم (1).

(٥) قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَشْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱشَّهِ وَٱلْيَوْمِ
 ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُونُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَثَرَدُّدُونَ ﴿ ﴾

﴿ إِنَّمَا يَشْتُغَذِّنُلُكَ ﴾ ق الناحر عن الجهاد والتحنف عن القنان معك وقيل في الحروج لأن المنافق إنما يستأدنك في الخروج تملقا، ولا يتأهب كما يتأهب المؤمنون، عن أبي مسلم.

(٦) قوله تعالى ﴿ ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْحُرُوحَ لِأَعَدُوا لَهُ، عُدَّةً وَلَيكِن كِيهِ ٱللهُ ٱنْبِعَائَهُمْ فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُوا مَعَ ٱلْقَنعِدِينَ ﴾

ا - قال أبو مسمم هذا بدن على أن الاستند ل كان في الحروح، وأن الأدن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لهم كان في الحروح، لأنه إذا كره الله مسحانه حروحهم ، وأراد فعودهم، وأدن النبي تلا في فعودهم فلا عنب عنيه، ولكنهم استأدنوا في الحروج تملقاً، وإرادة الفساد، فأدن النبي صبى الله عنيه وسنم لهم فيه، ولم يعلم ضمائرهم، فعنم الله تعالى ذلك من نياتهم، ومنعهم من الحروج، إذ كره خروجهم (٦).

بني أن يقال فلما كان الأصوب الأصبح أن لا يجرحوا، فنم عاتب الرسول في الإدن ؟ فقول قد حكيا عن أبي مسدم أنه قال ليس في قوله ﴿ لِم

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ح١٦ ص ٧٣-٧٥ رأيضا الطبرسي: عجمع البيان ٥٨/٥ -١٢٠ مع اختلاف يسير.

<sup>(</sup>۲) الطبرسي: عِمم البيان ح ٥ ص ٥٨ – ٢٢.

<sup>(</sup>٣) الطه سي محمع أسد ح٥ ص ١٣ ١٤ وأعمد الرازي التمسير الكم ١٦ ١٨ ١٩ ١٩

أدبت لهُمْ ﴾ (الموه ٤٣) إنه عبه نصلاة و سلام كان قد ادن لهم في النعود، لل يحدل أن يقال إنهم استأدنوه في الحروج معه قادن لهم، وعلى هذا التقدير فرنه يسقط السؤال، قال أبو مسلم: والدليل عنى صحة ما قلنا إن هذه الآية دلت على أن خروجهم معه كان مفسدة، قوجب حمل ذلك العتاب على أنه عبه الصلاة والسلام أدن لهم في الحروج معه، وتأكد دلك سائر الآيات، منه قوله تعالى ﴿ قَالِنَ رَّجَعَلَكَ اللهُ إِلَى طَآيِفَةٍ مِنهُمْ قَالَسَتَقْدَ نُوكَ لِلْحُرُوجِ فَقُل لَن قُوله تعالى ﴿ سَيَقُولُ اللهُ خُلُودِ فَقُل لَن السؤال على طريقة أبي مسلم (١٠).

(٧) قوله تعالى: ﴿ • وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُرُوجَ لِأَعَدُوا لَهُ عُدُّوا لَهُ عَدَّةَ وَلَيكِن كِرِهُ اللهُ ٱلْمِعَاثَهُمْ فَغَبُطَهُمْ وَقِيلَ تَفْعُدُوا مَعَ ٱلْقَعِدِينَ ۞ لَوْ خَرَجُوا فِيكُر مَّا لَا أَنْعِاثُهُمْ فَنَبُطُهُمْ وَقِيلَ قَعْدُوا مَعَ ٱلْقَعِدِينَ ۞ لَوْ خَرَجُوا فِيكُر مَّا لَا أَدُوكُمْ إِلَّا خَبَالاً وَلا وْضَعُوا حِسَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَمُمُ وَاللهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّلِمِينَ ۞ لَقَدِ ٱبْتَغَوا ٱلْفِتْنَة مِن قَبْلُ وَقَنَّبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَى اللهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّلِمِينَ ۞ لَقَدِ ٱبْتَغَوا ٱلْفِتْنَة مِن قَبْلُ وَقَنَّبُوا لَلكَ ٱلْأُمُورَ حَتَى اللهُ عَلِيمٌ اللهَ وَهُمْ كَنْرِهُونَ ۞ ﴾

﴿ وَقَلَّبُوا لَلَكَ ٱلْأُمُورَ ﴾ وقيل انهم كانوا يريدون في كيده وحها من الندسي، فإدا لم يتم دلك فيه، تركوه وطنبوا الكيدة في غيره، فهذا تقليب الأمور، عن أبي مسلم (٢٠).

(٨) قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ ٱثَذَن لِي وَلَا تَفْتِئِي ۚ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ
 مَقَطُوا ۗ وَإِنَ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَنفِرِينَ ۚ ۞ ﴾

﴿ أَلَا فِي ٱلْفِتَّنَةِ سَقَطُواً ﴾ معده: ألا في العصيان والكفر وقعوا

<sup>(</sup>١) الرازي: التمسير الكبير ج١٦ ص ٧٨-٧٩.

<sup>(</sup>٢) الطيرسي عمم البيان م ٥ ص ٦٢ – ٦٥

محالمتهم أمرك في الخروح والحهاد. وقيل معناه لا تعديني بتكليف الخروح في شدة الحر. ألا قد سقطوا في حر أعظم من ذلك وهو حر نار جهم، عن أبي مسلم (١).

(٩) قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ، مَن مُحَادِدِ آللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَأَنَّ لَهُ،
 تَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ۚ ذَ لِلكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْغَظِيمُ ﴿ ﴾

قال أبو مسلم: حهم من أسماء البار، وأهل البغة يحكون عن العرب أن البئر البعيدة القعر تسمى الحهمام عمدهم، فحاز في جهم أن تكون مأخوذة من هذا اللفظ، ومعنى بعد قعرها أنه لا آخر لعذانها(٢)،

(١٠) قوله تعالى: ﴿ يَحْدَرُ ٱلْمُمَافِقُونَ أَن تُنَرَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةً تُنَتِئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمَ ۚ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحَدَرُونَ ۞ ﴾

أ - فإن قيل: المنافق كافر فكيف يحدر نزول لوحي على الرسول؟ قلنا 
فيه وحوه الأول قال أبو مسلم هذا حذر أطهره المنافقون على وحه 
الاستهراء حين رأوا الرسول عيه الصلاة ولسلام يذكر كل شيء ويدعي أنه 
عن الوحي، وكان المنافقون يكذبون بذلك فيما بينهم، فأحبر الله رسوله بذلك 
وأسره أن يعلمهم أنه يظهر سرهم لذي حدروا ظهوره، وفي قوله 
﴿ ٱسْتَهْرَءُوۤا ﴾ دلالة على ما قلاه (").

ب ﴿ حَمَّذُرُ ٱلْمُنفِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّعُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ فيه قولان: أحدهما: إنه إحبار بأنهم بحافون أن يفشوا سرائرهم، ويحذرون ذلك، عن الحسن، ومحاهد، والجنائي، وأكثر المقسرين، والمعنى إنهم يحدرون من أن ينزل الله عبيهم أي على النبي والمؤمين، سورة تخر عما في قلوبهم من النفاق والشرك، وقد قين إن ذلك الحذر إنما أظهره على وحه

<sup>(</sup>١) الطرسي: مجمع البيان ج ٥ ص ٦٥ - ٢٦

<sup>(</sup>٢) الراري. التفسير الكبير ج١٦ص ١١٩-١٢٠

 <sup>(</sup>٣) الراري التمسير الكبير ح ١٦ ص ١٢٠-١٢١ وأيف الطبرسي مجمع البيان ح ٥ ص
 ٨٠ – ٨٨ مع احتلاف يسير

لاستهراء، لا على سبل التصديق، لأنهم حين رأو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينطق في كل شئ، عن الوحي، قال بعصهم لنعص إحدروا ألا ينزل وحي فيكم، يشاحون بدلك، ويضحكون، عن أبي مسلم(١٠).

(١١) قوله تعالى: ﴿ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنَ بَعْضٍ أَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكِرِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيِّدِيهُمْ نَسُواْ ٱللَّهُ فَنَسِيهُمْ أَإِنَ ٱلْمُنَفِقِينَ هُمُ ٱلْفَنسِقُونَ ۞ ﴾

﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَتُ بَعَضُهُم مِّنْ بَعْصِ ﴾. .. وقيل بعضهم من بعض على لحوق مقت الله بهم حميعا، عن أبي مسلم

(١٢) قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ آلَةَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وَيَأْخُدُ ٱلصَّدَقَنتِ وَأَنِّ آلَةً هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۚ ﴾

قال أبو مسلم: قوله ﴿ لَمْ يَعْلَمُوا ﴾ وإن كان بصيغة الاستفهام، إلا أن المقصود منه التقرير في النفس، ومن عادة لعرب في إيهام المحاطب وإرالة لشك عنه أن يقولوا أما عدمت أن من عدمك يجب عليك حدمته. أما علمت أن من أحسن إليك يجب عيك شكره، فنشر الله تعالى هؤلاء التائين بقول توبتهم وصدقاتهم (٢).

(١٣) قوله تعالى: ﴿ وَقُلِ عَمَلُواْ فَسَيَرَى أَلِلَّهُ عَمَلَكُرٌ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَنُرَدُونَ اللَّهُ عَمَلُكُرٌ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَنُرَدُونَ اللَّهُ عَمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَمُ لَا عَلِمِ ٱلْفَيْدِ وَ الشَّهُ اللهِ عَلَمُ عَمَا اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَ

 <sup>(</sup>۱) الطرسي محمم البيان ج ٥ ص ٨٠ - ٨٨، وأيضًا الراري النفسير الكبير ح١٦ص
 ١٢٠-١١٩

<sup>(</sup>٢) لطرسي: عمع البيان م ٥ ص ٨٣ - ٨٤

<sup>(</sup>٣) الراري العسير الكبير ح١٦ ص ١٨٤.

 <sup>(</sup>٤) حَوْل، عَنَّ السَّوْال الْتَالَيُّ فَإِن قَيْل فَمَا الْعَائدة فِي ذَكْر بَرْسُولُ وَ لَمُؤْمِينَ بَعْدُ ذَكُر عَلَمُ فَيْ أَنْهُمْ يَرُونَ أَعْمَالُ هُوْلاً التَّاشِينَ ؟

قال ﴿ وَكُذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطُ ﴾ (لفرة ١٤٣) ، لابه، والرسول شهيد ، لأمة، كما قال: ﴿ فَكَيِّفُ إِذَ جِفْتَ مِن كُنِ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِعْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلاً وِ مَنْ مَا قَالَ: ﴿ فَكَيِّفُ إِذَ جِفْتَ مِن كُنِ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِعْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتُولاً وَمُعِيدًا فَيْ ﴾ (النساء: ٤١) فشت أن الرسول والمؤمين شهداء الله يوم القيامة، والشهادة لا تصح إلا بعد الرؤية، فذكر الله أن الرسول عليه السلام والمؤمين يرون أعمالهم، والمقصود النسيه على أنهم يشهدون يوم القيامة عند حضور الأولين والأخرين، بأنهم أهل الصدق والسداد والمعقاف والرشاد (١)

(١٤) قوله تعالى: ﴿ لَا تَقُمْ فِيهِ أَنَدُ ۚ لَمَسْجِدُ أَيِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ مُحَبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَٱللَّهُ مُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرِينَ ۞﴾

﴿ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ﴾ اي: اولى مان تصلي فيه واحتلف في هذا المسجد .. وقبل هو كل مسجد بني للإسلام، وأريد به وحه الله، عن أبني مسلم ('').

(١٥) قوله تعالى: ﴿ ٱلتَّنبِبُونَ ٱلْعَنبِدُونَ الْخَنبِدُونَ الْخَنبِدُونَ الْخَنبِدُونَ الْخَنبِدُونَ الْخَنبِدُونَ اللَّهِ الْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَن ٱلْمُنكِرُ وَالْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَن ٱلْمُنكِرُ وَٱلْخَنفِظُونَ الْحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ عَن ٱلْمُنكِر وَٱلْخَنفِظُونَ الْحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

قال أبو مسلم ﴿ لُشَتِحُونَ ﴾ السئرور في الأرض، وهو مأحوذ من السيح، سيح الماء الحاري، والمراد به من خرج محاهدا مهاحرا، وتقريره أنه تعالى حث المؤمنين في الآية الأولى على الحهاد، ثم ذكر هذه الآية في بيان صفات المحاهدين، فينغي أن يكونوا موضوفين بمحموع هذه الصفات الصفة الحاسبة والسادسة: قوله ﴿ الرَّكِعُونَ السَّيْجِدُونَ ﴾ والمراد مه إقامة

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج١٧ ص ١٨٧-١٨٩

<sup>(</sup>۲) الطبرسي. عبيم البيان ج ٥ ص ١٢٠ – ١٢٥

الصالوات''

(١٦) قوله تعالى: ﴿ لَقَد تَّابَ ٱللهُ عَلَى ٱلنَّبِيّ وَٱلْمُهَنجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّنَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُشْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّرَ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُ، بِهِمْ رَءُوكَ رَّجِيمٌ ۞﴾

أ قال أبو مسلم بحور أن يكون المراد بساعة العسرة هيم الأحوال والأوقات الشديدة على الرسول وعلى المؤسين، فيدخل فيه غروة الخندق وعيرها وقد دكر الله تعلى بعصها في كتابه كقوبه تعلى ﴿ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَرُ وَلَغَتِ ٱلْقُلْمِ اللهِ وَقَلْهُ ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَحُهُمُ ٱللّهُ وَلَلْغَتِ ٱلْقُلُوبِ الْحَرَابِ ١٠٠) وقوله ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَحُهُمُ ٱللّهُ وَلَلْغَتِ ٱلْقُلُوبِ الْحَرَابِ الْحَرابِ ١٠٠) وقوله ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَحَكُمُ ٱللّهُ وَمَلَهُ مَ إِذْ يَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَتَى إِذًا فَشِيتُمْ ﴾ (ال عمران ١٥٢) الاية، والمنصود منه وصف المهاجرين و لأنصار بأنهم بنعوا الرسول عليه السلام في الأوقات الشديدة والأحول لصعبة، ودلك يفيد نهاية لمدح والتعظيم المناه المناه في المناه والمنتوات الشديدة والأحول لصعبة، ودلك يفيد نهاية لمدح والتعظيم المناه المناه الله المناه المناه في المناه المنا

بالطم اتصلت الآية الأولى بقوله ﴿ ٱلتَّنْيِبُونَ ﴾ الآية، اثنى الله سنحانه عليهم هناك، وبين في هذه الآية قبول تونتهم، ورضاه عنهم باتناعهم بني صلى الله عليه وآله وسنم في ساعة العسرة، عن أبي مسلم (")

ُ (١٧) قوله تعالى. ﴿ \* وَمَا كَالَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَسِهِرُواْ كَافَةٌ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْفَةٍ مِّنْهُمْ طَايِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُندِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ شَخِّذَرُونَ ﴾

﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنهُمْ طَأَيِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي ٱلدِّينِ ﴾ اختلف في معاه على وحوه . وثانيها: إن التفقه والإنذار يرجعان إلى الفرقة النافرة، وحثها الله تعالى على النفقه، لترجع إلى المتحلفة فتحدرها، ومعنى ﴿ لِيَتَفَقَّهُواْ

<sup>(</sup>۱) تربري التصبير الكبير ج١٦ ص ٢٠٤-٢٠٤

<sup>(</sup>۲) لراري التمسير الكبير ح١٦ ص ٢١٥-٢١٥

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: عجمع البيان ج ٥ ص ١٣٤ – ١٣٩

في الدين في ليتصروا ويتيقوا بما يربهم الله من لطهور على المشركين، ونصرة الدين، ولينذروا قومهم من الكفر إذا رجعوا إليهم من الحهاد، فيحتروهم نصر لله الذي، والمؤمنين، ويختروهم أنهم لا يدان هم نقتل الذي والمؤمنين، لعلهم يحدرون أن يقاتلوا الذي صبى الله عنيه وآله وسلم، فينزل نهم ما نون ناصحابهم من الكفار، عن الحسن، وأبي مسلم قاد أبو مسلم. احتمع للنافرة ثواب الجهاد، والتفقه في الدين، وإنذار قومهم ().

(١٨) نوله تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ
 تَوَكُلْتُ وَهُو رَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ لَا إِلَـٰهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ

و وقيل إن العرش عارة عن الملك والمنظون والأرض، عن الملك والسلطان، ومعناه: رب الملك العطيم في السماوات والأرض، عن أبي مسلم (٢٠).

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج ٥ ص ١٤٢ – ١٤٤.

 <sup>(</sup>۲) الطبرسي: مجمع البيان ج ٥ ص ١٤٦ - ١٤٨. وقيل: إن هذه الآية أحر أية نزلت من السماء، وآخر سورة كاملة براءة براءة وقال قتادة أحر القرآل عهد بالسماء هاتان الآيتان حاتمة براءة.

#### سورة يونس

## (١) قوله تعالى: ﴿ الرَّ يُسِكَ ءُايُنتُ ٱلْكِتَنبِ ٱلْحَكِيمِ ۞ ﴾

 أ - المسألة الثالثة اتفق المسلمون على أن فوق السماوات حسماً عظيماً هو العرش.

إدا ثبت هذا فقول العرش المدكور في هذه الآية هل المراد مه دلك العرش أو غيره؟ فيه قولان:

الفول الأول: وهو الذي حتره أبو مسلم الأصفهامي، أنه ليس المراد منه دلك، مل لمراد من قوله ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَشِ ﴾ أنه لما حتى السماوات والأرض سطحها ورفع سمكه، فإن كل مناه فينه يسمى عرشاً، وباليه يسمى عارشاً، قال تعالى ﴿ وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمًا يَعْرِشُونَ ﴾ [التحل. ٦٨] أي يسون، وقال في صنة القرية ﴿ حَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾ [الحج ٤٥] والمراد أن تلك

<sup>(1)</sup> الراري: التمسير الكبير ج١٧ ص ٤

القرية حلب منهم مع سلامة ساتها وقيام سقوفها، وقاب ﴿ وَكَالَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ [هود: ٧] أي ساؤه، وإنى ذكر الله تعالى دلك لأبه أعجب في القدرة، فالباتي يسي النتاء متعداً عن لماء عني الأرض الصلمة لثلا ينهدم، والله تعالى بني السماوات والأرض على الماء ليعرف العقلاء قدرته وكمال حلالته والاستواء على العرش هو الاستعلاء عليه بالقهر، والدليل عليه قوله تعالى ﴿ وَجَعَلَ لَكُر مِنَ ٱلْفُلَّكِ وَٱلْأَنْعَمِ مَا تَرْكَبُونَ ١ لِتَسْتَوُءاْ عَلَىٰ ظُهُورِهِ، ثُمَّ تُذُّكُرُواْ نِعْمَةَ رَبُّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ ﴾ [الرحرف ١٢ ١٣] قال أبو مسلم: عبت أن اللقط يحتمل هد الدي دكرناه، فقول وحب حمل اللفط عليه، ولا يحور حمله على العرش الذي في السماء، والمديل عليه هو أن الاستدلال على وجود الصابع تعالى، يجب أن يحصل بشيء معنوم مشاهد، والعرش الذي في السماء ليس كذلك، وأما أحرام السماوات والأرصين، فهي مشاهدة محسوسة، عكان الاستدلال بأحوالها عبى وحود الصابع الحكيم حائزاً صواباً حساً. ثم قال ومما يؤكد دلك أن قوله تعالى. ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَنُواتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ﴾ إشارة إلى تحليق ذواتها، وقوله ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرِّشِ ﴾ يكون إشارة إلى تسطحها وتشكيلها بالأشكال اموافقة مصالحها، وعنى هذا الوجه تصير هده الآية موافقة لقوله مسحانه وتعالى: ﴿ ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلَّقًا أَمِرِ ٱلسَّهَاءُ ۚ يَنَنهَا ﴿ رَفَعَ سَمَّكُهَا فَسَوِّنْهَا ﴿ إِلَى الرعات ٢٧ - ٢٨] فذكر أولاً أنه بناها، ثم ذكر ثانياً أنه رفع سمكها فسواها. وكدنك ههنا، ذكر نقوله ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَـُونَ بِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ أنه حتى دواتها ثم دكر بقوله ﴿ ثُمٌّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ أنه قصد إلى تعريشها وتسطيحها وتشكيلها بالأشكاب الموافقة لها "

<sup>(</sup>١) لرازي التمسير تكبر ج١٧ ص ١٢ وأيضًا ص ١٨٧ (قطعة من لكلام)

به في تعسير هذا الشفيع ما ذكره أبو مسلم الأصفهائي، فقال الشفيع هما هو الثاني، وهو مأحود من الشفع لذي يجالف الوتر، كما يقال الروح والفرد، فمعني الآية حتى السماوات والأرص وحده ولا حي معه ولا شريك يعيمه، ثم حلق الملائكة والحن والمشر، وهو المراد من قوله ﴿ إِلَّا مِنَ بَعْدِ مِنْ أَيْ اللهِ عَلَى الوحود، إلا من بعد أن قال له كن، وقي كان وحصل (١).

(٣) قوله تعالى: ﴿ وَيَعْتُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَسْفُعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتُولَآءِ شُفَعَتُونَا عِندَ اللّهِ قُل أَتُتَبِعُونَ اللّهَ بِمَا لَا يَعْمُ فَي الشّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ شُبّحَنهُ، وَتَعَلَىٰ عَمّا يُقْرِكُونَ ﴿ وَمَا كَانَ النّاسُ إِلّا أُمّةً وَحِدةً فَا خَتَلَفُوا وَلَوْلَا كَبِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رّبِلكَ لَقُضِي كَانَ النّاسُ إِلّا أُمّةً وَحِدةً فَا خَتَلَفُوا وَلَوْلَا كَبِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رّبِلكَ لَقُضِي كَانَ النّاسُ إِلّا أُمّةً وَحِدةً فَا خَتَلَفُوا وَلَوْلَا كَبِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رّبِلكَ لَقُضِي كَانَ النّاسُ إِلّا أُمّةً وَحِدةً فَا خَتَلَفُوا وَلَوْلَا كَبِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رّبِلكَ لَقُضِي اللّهُ مِنْ وَيَهُولُونَ فَي وَيُقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَا يَهُ مِن رّبِهِ عَلَيْهِ مَا يَعْ مِن رّبِهِ مَا لَيْهُ مِن رّبِهِ عَلَيْهِ مَا يَعْ مَن رّبِهِ مَا لَمْ مَا اللّهُ مَا الْفَيْبُ لِلّهِ فَانتَظِرُونَ إِنّ مَعَكُم مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا الْفَيْبُ لِلّهِ فَانتَظِرُونَ إِي مَعَكُم مِن اللّهُ اللّهُ وَانتَعْظِرِينَ ﴿ وَلَولانَ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَانتَظِرُوا إِلَى مَعَكُم مِن اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهِ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الل

﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَ حِدَةً فَٱخْتَلَفُوا ۚ ﴾ فيه أقوال. أحدها: إن الساس كانوا جميعا على الحق، وعلى دين واحد، فاحتنفوا في الدين الذي كانوا مجتمعين عليه، ثم قبل: إلهم احتلفو على عهد ادم وولده، عن ابن عاس، والسدي، ومجاهد، والجنائي، وأبي مسلم ً .

(٤) قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُرْ فِي ٱلْبُرُ وَٱلْبَحْرِ حَقِّى إِذَا كُنتُدْ فِي ٱلْمُرْ وَٱلْبَحْرِ حَقَى إِذَا كُنتُدْ فِي ٱلْمُلْكِ وَجَرَيْنَ عِم برِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِ جَآءَتْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِرْ دَعَوُا ٱللَّهَ مُحْبِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَإِن أَجْبَنْنَا مِنْ هُندِهِ مَ لَنكُوسَ فِي الشَّرِينَ ﴿ وَعَوْا ٱللَّهَ مُحْبِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَإِن أَجْبَنْنَا مَنْ هُندِهِ مَ لَنكُوسَ فِي الشَّرِينَ ﴿ ﴾

<sup>(</sup>١) الزاري النفسير الكبير ح١٧ ص ١٥

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ح ٥ ص ١٦٧ -- ١٦٩

أ- ﴿ وَفَرِحُوا بِهَا ﴾ أي سروا بتنك الربح لأنها تبلعهم مقصودهم، عن أبي مسلم (1)

ب-النظم: قبل إنما اتصل قوله ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُرٌ ﴾ الآية، بما قبله، لأنه تفسير لبعص ما أجمل في الآية المتقدمة التي هي قوله ﴿ وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةُ مِّنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ ﴾ (يونس ٢١) مستهم، عن أبي مسلم ""

(٥) قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ مَنْ اَللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ مَنْ لَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَ لَأَنْعَنَمُ حَتَّى إِذَا أَحَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱرْبَنَتُ وَظَى أَهْلُهَا أَنْهُمْ قَندِرُونَ عَلَيْهَا أَتَنهَا أَمْرُنَا لَيْلاً الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱرْبَنَتُهَا خَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْلَى بِالْأَمْسِ ثُكَدَالِكَ نُفَصِلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ عَلَيْهَا خَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْلَى بِالْأَمْسِ ثُكَدَالِكَ نُفَصِلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ هَا كُولَ لَمْ تَغْلَى بِالْأَمْسِ ثُكَدَالِكَ نُفَصِلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ هَا فَاللَّهُ اللَّهُ لَهُ فَعْلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

وقد قيل في المشه والمشبه به في الآية أقوال أحدها أنه تعالى شبه الحياة الدنيا بالماء فيما يكون به من الانتفاع ثم الانقطاع وثانيها أنه شبهها بالنبات عبى ما وصفه من الاعترار به، ثم المصير إلى الزوال، عن الجنائي، وأبي مسلم (٢٠).

(٦) قوله تعالى ﴿ وَيَوْمَ حَمَّشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ
 يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۚ قَدْ حَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ لِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ٢٠٠٠

المسألة الخامسة: ذكروا في سبب هدا الاستقلال (1) وجوها الأول: قال أبو مسلم: لما صيعوا أعمارهم في طلب الدنيا والحرص على لداتها لم ينتفعوا بعمرهم البتة، فكان وحود دلك العمر كالعدم، فنهذا السبب استقلوه ونظيره

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ح ٥ ص ١٧٠

<sup>(</sup>٢) الطيرسي: عجمع البيان ج ٥ ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) الطّبرسي: مجمع البيان ج ٥ ص ١٧٥ – ١٧٦

 <sup>(3)</sup> يقصد بألاستقلال هو آل لكافر لما لم ينتمع بعمره استقده والمؤمل لما انتفع بعمره فياله لا يستمله

قوله تعالى: ﴿ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ، مِنَ ٱلْقدابِ أَن يُعَمَّرُ ﴾ (النفرة: ٩٦) ' (٧) قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَآلِلَهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْرِعَنَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾

النظم قبل في اتصال الآية الأولى بما قديها الها اتصلت نقوله: ﴿ قُلَّ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (يونس. ٣١) فإدا قالوا إنه الرزاق قبل لهم. اجعلتم ما رزقكم بعضه حراما، وبعصه حلالا، عن أبي مسلم (٢).

(A) قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ نَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ ء رُسُلاً إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُمُ
 وَالْمَيْنَتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِدُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ عِن قَبْلُ كَذَالِكَ نَطَيَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ
 الْمُعْتَدِينَ ۞﴾

﴿ فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ، مِن قَبْلُ ﴾ ....وقيل معناه لم يكل مبهم من يؤمل من نعد هذه الآيات بما كذبوا به من قبها، بل كانت الحالتان سواء عندهم قبل البنات وبعدها، عن أبي مسلم و للحي (")

(٩) قوله تعالى: ﴿ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأُخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا مِعِصْرَ
 بُيُوتًا وَٱجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا لَصَّلُوةٌ وَبَشِر ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾

﴿ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينِ ﴾ بالحبة، وما وعد الله تعالى من الثواب، وأبواع النعيم، والخطاب لموسى عليه السلام عن أبني مسلم (\*).

(١٠) قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّلَكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةُ وَأَمُوالاً فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبِّنَا لِيُضِلُوا عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبِّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ح١٧ ص ١٠٤-١٠٤

<sup>(</sup>۲) الطبرسي: مجمع البيان ح ٥ ص ٢٠١ - ٢٠٣

<sup>(</sup>٣) الطبرسي عمع البيان ج ٥ ص ٢١٧ – ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: عِنمَ البيانِ حَ ٥ صَ ٢١٧ – ٢٢٠

أَمُوالهِمْ وَأَشْدُدُ عَلَىٰ قُلُولِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُا ٱلْغَدَابَ ٱلْأَلِيمَ عِن

وقد دكر أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني في هده الآبة وحها آخر وهو من اعرب الوحوه ما دكر فيها قال: إن الله تعلى عا أتى فرعون وملاه الربية والاموال في الدنيا على طريق ابعداب لهم والانتقام منهم لما كابوا عليه من الكفر والصلال وعمله من أحوالهم في المستقبل من أبهم لا يؤمون. ويجري دلك عرى قوله تعالى ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُّوالُهُمْ وَلَا أُولْكُهُمْ أَوْلَكُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُ لِلهُمْ وَلاَ أُولْكُهُمْ وَلاَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ اللهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ فَي ﴾ [المونة في ليُعلِبُهُم بها في الديا على طريق العداب ولتصلهم في الاحرة عن سيلك التي هي سيل الحبة وتدخلهم المار مكفرهم ثم سأله أن يعلمس على أمواهم مان يسلهم إياها ليزيد دلك في حسرتهم وعدابهم ومكروههم ويشد على قلوبهم مان يمنهم عنى المواهم مان يمنهم عنى المواهم مان يمنهم عنى المواهم مان يمنهم عنى المواهم مان المنهم المنا المناهم على المواهم والمداد وقيه مطر] أ

(١١) قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمُّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ مِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تَهْدِئ ٱلْغُمْى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ ﴾

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْلَكَ ﴾ فكأنه قاب إلى الله لا يجتعهم الانتفاع عا كمهم بل مكنهم، وبين لهم، وهداهم، وأراح عسهم، ولكن طبعوا هم أنفسهم بترك الانتفاع به، عن الحنائي، وأبي مسلم ألا .

(١٢) قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ نُنجِي رُسُلَنَا وَ ٱلَّذِيرِ ۚ ءَامَنُوا ۚ كَدَالِكَ حَقَّا عَلَيْمًا نُسحِ ٱلْمُؤْمِدِينَ ۞﴾

 <sup>(</sup>١) لشريف مرتصى تبريه الأساء والاثمة ص ١٣٥-١٣٦ وما بال لمحكوف هو تعليق الشريف على كلام أبي مسلم الأصفهائي

<sup>(</sup>٢) الطيرسي: محمم البيان ج ٥ ص ١٩٠ - ١٩٢

الإعراب و ﴿ حَقًا ﴾ نصب عنى مصدر أي يعن حقًا وقبل مم نصب على الحال، وإن كان لفظه لفظ المصدر، عن أبي مسلم .

#### سورة هود

(١) قوله تعالى: ﴿ الرَّ كِتَنَبُّ أَخْكِمَتْ ءَايَنَتُهُ. ثُمَّ فُصِلَتْ مِن لَدُنْ
 حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾

﴿ أَحْكِمَتُ ءَايَنتُهُ، ثُمَّ فُصِلَتٌ ﴾ دكر فبه وحوه ورابعها أحكمت في نظمها بأن جعلت على أبنع وحوه القصاحة، حتى صار معجزا، ثم فصلت بالشرع واليال المقروص، فكأنه قبل محكم النصم، مقصل الآيات، عن أبي مسلم (1).

(٢) قوله تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِى خَلَقَ السَّمَ وَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ
 وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن فُلْتُ وَلَكِن اللّهِ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن فُلْتَ وَلَكِن اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَا إِنْ هَنذَا إِلّا سِحْرٌ وَنَكُم مَّنعُوثُونَ إِنْ هَنذَا إِلّا سِحْرٌ مُبِينٌ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

أ وأما أبو مسلم الأصفهائي فقال معلى قوله ﴿ وَكَالَ عَرْشُهُ وَلَلَ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاعْجَلَى اللَّهُ وَاعْجَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ح ٥ ص ٢٣٣ - ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: عجمع البيان ح ٥ ص ٢٤٠ - ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) أراري الحسر الكبير ح١٧ ص ١٢ و١٨٧ وهو كلام معصل وأوسع وأيصا لعدرسي محمح البيال ٥ ٢٤٥-٣٤٥ ورجع سورة يونس الآية ٢ من هذا التدسير، حيث أوردت كلام أيي مسلم مفصلاً

ب- ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى آلْمَاءِ ﴾ وقبل إن المراد سوله ﴿ عَرْشُهُ، ﴾ ساؤه، يدل عنيه قوله ﴿ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾ (البحل ٦٨) اي يسون والمعنى وكان ساؤه على الماء، فإن البناء عنى الماء الدع واعجب، عن آبي مسلم (١)،

(٣) قوله تعالى: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِن رَّبِهِ وَيَعْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِن فَعْلُو مِن رَبِهِ وَيَعْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِن فَعْلُو مِن يَكْفُرْ بِهِ عِنَ فَتْلِهِ كَتَنْبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةٌ أُولَئهِ فَ يُؤْمِنُونَ بِهِ مُ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ عِنَ الْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ أَ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِكَ وَلَكِئَ اللَّامِ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقَّ مِن رَبِلِكَ وَلَكِئَ اللَّامِ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ ۞ ﴾

﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾ ... وقيل سِه من ربه حجة من عقله، وأصاف (البينة) إليه تعالى، لأن ينصب الأدلة العقلية والشرعية، ويتلوه شاهد منه يشهد بصحته، وهو القرآن، عن أبي مسلم (۱).

(٤) قوله تعالى: ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خُزَايِنُ ٱللّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لِلّذِينِ تَرْدَرِى أَعْيُنْكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللّهُ خَيْرًا ۗ ٱللّهُ أَقُولُ لِلّذِينِ تَرْدَرِى أَعْيُنْكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللّهُ خَيْرًا ۗ ٱللّهُ أَقُولُ لِلّذِينِ تَرْدَرِى أَعْيُنْكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللّهُ خَيْرًا ۗ ٱللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ ۚ إِنّي إِدَّ لَّمِنَ ٱلظّلِمِينَ ۞ ﴾

﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خُزَانِينُ ٱللَّهِ ﴾ هدا تمام الحكاية عما قاله موح لقومه، ومعناه. إني لا أرفع نفسي فوق قدرها، فأدعي أن عندي مقدورات الله تعالى، فأفعل ما أشاء، وأعطي ما أشاء، وأمنع من أشاء، عن الجنائي، وأني مسلم (").

(٥) قوله تعالى: ﴿ وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَنَطِتْنِي فِي ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج ٥ ص ٢٤٤ - ٢٤٥

<sup>(</sup>٢) الطيرسي: مجمع البيان ج ٥ ص ٢٥٣ – ٢٥٥

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان ح ٥ ص ٢٦٥ – ٢٦٦.

## طْلَمُوا ۗ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿ ﴾

﴿ وَوَحْمِينَا ﴾ معناه. وعلى ما أوحينا إليث من صفتها وحاله، عن أبي مسلم'''.

(١) قوله تعالى: ﴿ وَهِيَ غَرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ رُ
 وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَسُيُّ ٱرْكَب مُعنا وَلَا تَكُن مُّعَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ إِنَّ الْمَنْ وَلَا تَكُن مُّعَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ إِن اللّهِ ﴾

وقال أبو مسلم: دعاه بشرط الإيمان، ومعناه يا مني آمن بالله، ثم اركب معنا، ولا تكن على دين الكافرين<sup>(١</sup>٠.

(٧) قوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ بَلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَّاءُ أَقَلِعِي وَغِيضَ الْمَآءُ وَقَضِيَ الْأَمْرُ وَالسَّتَوَتْ عَلَى الجُودِيِ وَقِيلَ لُعْدًا لِلْقَوْمِ الطَّلِمِينَ ﴿ ﴾ وقال أبو مسلم: الجودي سم لكن حس وارض صبة (٢)

(٨) قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ أَتَعْحَدِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَتُهُ. عَلَيْكُرْ
 أَهْلَ ٱلْمَيْتِ ۚ إِنَّهُ حَمِيدٌ تَجِيدٌ ﴿ ﴾

﴿ يَجِيدٌ ﴾ . وقيل معناه و سع القدرة والنعمة، عن أبي مسلم(؛).

(٩) قوله تعالى: ﴿ وَجَاءَهُ، قَوْمُهُ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيْفَاتِ ۚ قَالَ يَنقَوْمِ هَتَوُلَا ءِ مَناتِي هُنَّ أَطُهَرُ لَكُمْ ۚ فَا تَقُوا ٱللهَ وَلَا تُحَرِّرُونِ فِي السَّيْفَاتِ ۚ قَالَ يَنقَوْمِ هَتُولَا مِ مَنْ أَطُهَرُ لَكُمْ ۚ فَا تَقُوا ٱللهَ وَلَا تَحَرُّرُونِ فِي السَّيْفِينَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وقال صاحب (العير) الإهراع السوق الحثيث. قال أبو مسلم والقرآن بالسوق أشه(°).

<sup>(</sup>١) الطيرسي: مجمع البيان ح ٥ ص ٢٦٩ - ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ح٥ ص ٢٨١-٢٨١.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: عجمم البيان ٥ ص ٢٨١-٢٨١

<sup>(1)</sup> الطبرسي: مجمع البيان ح ٥ ص ٣٠٠ - ٣١٥

<sup>(</sup>۵) الطبرسي: مجمع البيان ح۵ ص ۳۱۰–۳۱۳

(١٠) قوله تعالى ﴿ قَالُوا يَنشُعَيْبُ أَصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتَرُكَ مَا يَعْبُدُ وَانَآؤُنآ أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَلِكَ مَ ذَشَتُوا ۚ رِنّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ ﴾

﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَنَوتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْنُدُ ءَابَآؤُنَا ﴾ وقبل معناه أدينك يأمرك دين لسنف، عن الحسن، وعطاء، وأبي مسلم قالوا: كنى عن الدين بالصلاة، لأبه من أحن أمور لدين، وإنما فالوا ذلك على وحه الاستهزاء (1).

(١١) قوله تعالى: ﴿ دَالِكَ مِنْ أَلْبَآءِ ٱلْقُرَى نَقُصُهُ، عَلَيْكَ ۖ مِنْهَا قَابِمٌ وَحَصِيدٌ ۞﴾

﴿ مِنْهَا قَآبِمٌ وَحَصِيدٌ ﴾ ...وقين: معناه منها قائم على بنائه لم يذهب أصلا وإن كان خالبا من أهده، وحصيد قد خرب وذهب والدرس أثره كالشيء المحصود، عن قتادة، وأبي مسلم (٢)،

(١٢) قوله تعالى ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۞﴾

قال أبو مسلم الرفير ما يحتمع في الصدر من النفس عند البكاء الشديد فينقطع النفس، والشهنق هو الذي يظهر عند اشتداد الكربة والحرن، وربحا تبعهما الغشية، وربما حصل عقيبه لموت ".

(١٣) قوله تعالى ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ لَجَعَلَ لَنَاسَ أُمَّةً وَ حِدَةً وَلَا يَزَالُونَ عُنْتَلِفِينَ ﴾ عُنْتَلِفِينَ ﴾ إلا من رَّحِمَ رَبُكَ أُولِدَ لِكَ حَلْقَهُمَ ۗ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِكَ لَأَمْلاًنَّ جَهَنَمَ مِنَ ٱلْحِنَّةِ وَٱلدَّسِ أُحْمَعِينَ ﴾

أ وقيل معناه لو شاء ربث لجعمهم أمة وحدة في الجنة، على سبيل

<sup>(</sup>١) لطبرسي محمع اليانج ٥ ص ٣١٨ - ٣٢١

<sup>(</sup>٢) الطرسي عمع لين ج ٥ ص ٣٢٥ - ٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) الرازي التنسير الكبراح ١٨ ص ٦٠-٦٣

المصل، لذه حدر هم أعنى الدرحتين، فكنتهم ليستحقوا الثواب، عن أبي مسلم!!.

س- ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُحَنَّلِفِينَ ﴾ معناه بجنف بعضهم بعضاً في الكفر، تقليدًا من غير نظر، فإن قولك حلف بعضهم بعضًا، وقولك احتلفوا سواء، كما أن قولك قتل بعضهم بعضًا، وقولك اقتتنوا سواء، عن أبي مسلم ... وأما إذا حمل معنى الاحتلاف عنى ما قاله أبو مسلم: قيحور أن تكون اللام للغرض!".

### سورة السجدة

#### (١) قوله تعالى: ﴿ الَّذِ ١٠﴾

ا - وفي الآية قولان والثني وهو قول أبي مسلم أن قوله ﴿ الْو ﴾ إشارة إلى حروف النهجي، فعوله. ﴿ الْو يُلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَبِ ﴾ (الحجر ١) يعني هذه الحروف هي لأشياء لتي جعنت آيات وعلامات لهذا الكتاب الذي وقع به التحدي فنولا امتيار هذا الكتاب عن كلام الناس بالوصف المعجر، وإلا لكان احتصاصه بهذا النظم دون سائر الناس القادرين على التفظ بهذه الحروف مجالاً "".

## سورة يوسف

(١) قوله تعالى: ﴿ وَكَدَالِكَ خَبْتَيِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ
 الْإُ خَادِيثِ وَيُتِمُّ بِعَمْتُهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ ءَ لِي يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبَوَيْكَ مِن فَيْلُ إِبْرَاهِيمَ وَرِسْحَنَ أَلِنَ رَبَّكَ عَلِيدٌ خَكِيمٌ ۞﴾

﴿ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ﴾... وقيل معاه وبعلمك عواقب

<sup>(</sup>۱)م د

<sup>(</sup>۱) الطبرسي: مجمع البيان ح٥ ص ٣٤٨–٢٥١

<sup>(</sup>٣) الراري: التسير الكبر ج١٧ ص ٤

الأمور بالسوة والوحي إليك، فتعلم لأشياء قس كونها، معجرة لك، لأبه أصاف التعليم إلى الله، ودلك لا يكون إلاّ بالوحي، عن أبي مسلم ".

(٢) قوله تعالى: ﴿ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ، بِدَمِ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَآللَهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۞ ﴾
 لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۗ فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَآللَهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۞ ﴾

﴿ قَالَ بَلِّ سَوِّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أُمَرُ ۗ ﴾ .... وقيل سهل بعضكم لعض أمرا في يوسف، عبر الذي فعلتموه، حتى سهل علىكم فقتلتموه، عن أبي مسلم، والجبائي ".

(٣) قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ ۚ وَكَا لَكُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَ وَلَقَدْ هَمَّا أَوْ وَهَمَّ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُطْلَصِينَ ۞﴾

أ - اختلفوا في تأويل الآية على وحوه... وثانيها أن يحمل الكلام على التقديم والتأخير، ويكون التقدير: ولقد همت به، ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها ولجري ذلك محرى قولهم. قد كنت هلكت لولا أني تداركتك. وقد كنت قلت لولا أني خنصتك. والمعنى لولا تداركي لهلكت، ولولا تحليمي إياك لقتنت، وإن كان لم يقع هلاك وقتل، ومثنه قول الشاعر.

فلا يدعني قومي ليوم كريهة لنس لم أعحل صربة، أو أعجل وقال آخر:

فلا يدعني قومي صريحا لحرة لئن كنت مقتولاً، ويسلم عامر وفي القرآن: ﴿ إِن كَادَتْ لَتُبَدِّوك بِهِـ لَوِّلاَ أَن رَّبَطُنَا عَلَىٰ قُلْبِهَا ﴾ (القصص: ١٠) وهذا الوجه احتاره أبو مسلم (٣).

ب- فأما البرهان الذي رآه فقد احتلف فيه على وحوه . وثانيها أنه ما أتاه الله سيحانه من آداب الأسياء، وأحلاق الأصفياء، في العفاف، وصيامة النفس عن الأدناس، عن أبي مسلم(1).

<sup>(</sup>۱) الطبرسي: مجمع البيان ح ٥ ص ٣٥٦ – ٣٦٠

<sup>(</sup>٢) الطيرسي: مجمع البيان ح ٥ ص ٣٦٩ - ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان حه ص ٣٨٤-٣٨٨

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان ح ٥ ص ٣٨٤ - ٣٨٧

(٤) قوله تعالى: ﴿ يُوسُفُ عُرِضَ عَنْ هَندُ ۚ وَٱسْتَغْفِرِي لِدنْبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِينِ ﴾

﴿ يُوسُفُ أَعْرِضَ عَنْ هَندَ ﴾... وقيل معاه لا تنتفت يا يوسف إلى هدا الحديث، ولا تدكره على سيل طلب البراءة، فقد ظهرت براءتك، عن أبي مسلم والجبائي (١).

(٥) قولَه تعالى: ﴿ \* وَقَالَ نِسُوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ آمُرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَنَهَا عَن نَّفْسِهِۦ أَقَدُ شَغَفَهَا حُكَّ إِنَّا لَكَرَبِهَا فِي ضَلَيْلٍ مُّبِينٍ ﴿ ﴾ قال أبو مسلم، والزجاج وتسمي العرب العبد فتي (١٠).

(٦) قوله تعالى: ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَ ٓ إِنِّيَ أَرَائِنِي َ أَعْمِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّيَ أَرَائِنِي أَخْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ ۚ لَعْمِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخُرُ إِنِّيَ أَرْنِي آخُمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ أَعْمِدُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾
 تَتِعْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۗ إِنَّا نَرَنْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾

وقال أبو مسلم: نراك من المحسنين الينا ال فسرت لنا الرؤياء وهو قول ابن أبي إسحاق (٣).

(٧) قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ لِلَّذِى ظُنَّ أَنَّهُ، نَاجٍ مِنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكِ عَندَ رَبِّكِ فَلَيثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ۞ ﴾ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَنُ ذِكْرَ رَبِّهِ، فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ۞ ﴾

﴿ فَلَمِثَ فِي ٱلسِّحْنِ بِضِّعَ سِنِينَ ﴾ . وقيل: معناه فأنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف عبد الملك، فلم يدكره حتى لبث في السجر، عن الحس، وعمد بن إسحاق، والجنائي، وأبي مسلم. وعلى هذا فتقديره وأسناه الشيطان ذكر يوسف عند ربه (٤).

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ح ٥ ص ٣٨٨ – ٣٩١

<sup>(</sup>٢) الطيرسي: مجمع البيان ح٥ ص ٣٩١-٣٩٥

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان ج٥ ص ٣٩٩–٤٠٢

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان مج ٥ ص ٤٠١ - ٤٠٤

(٨) قوله تعالى ﴿ وقال ٱلْمُلِكُ آثَتُوبِي مِهِ مَ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ الْرَجْعَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَصَالًا ﴿ وَقَالَ ٱلْمُلِكُ آلُتِينَ فَطَعْنَ ٱلْمُدِينَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ رَبِّلَكَ فَسَفَلْهُ مَا بَالُ ٱللِّيشَوَةِ ٱلَّذِي فَطَعْنَ ٱللَّذِيئَةُنَّ إِنَّ رَبِّلَكَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ إِنَّ رَبِّلَكَ فَسَفَلْهُ مَا بَالُ ٱللِّيشَوةِ ٱلَّذِي فَطَعْنَ ٱللَّهِ عَلَيْهُ إِنَّ رَبِّلَكَ فَسَفَلْهُ مَا بَالُ ٱللَّيْشَوةِ ٱللَّذِي فَطَعْنَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُل

﴿ إِنَّ رَبِّى بِكَيِّدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴾ أي إن الله عام نكيدهن، قادر على إطهار براءتي وقال إن سبدي الدي هو العريز، عيم نكيدهن، استشهده فيما عدم من حاله، عن أبي مسلم (١).

(٩) قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ لِيَعْدَمَ أَنِي لَمْ أَخُنَهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى
 كَيْدَ ٱلْحَابِينَ ﴿ ﴾

﴿ أَنِي لَمْ أَخُمَّهُ بِٱلْغَيْبِ ﴾ و روحته أي في حال عسه عبي، عن الحسن، ومجاهد، وقتادة، والضحاك، وأبي مسلم.

(١٠) قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ يَنْبَيِّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَاسٍ وَ حِدِ وَآدْخُلُوا مِنْ أَبْوَاسٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۚ وَمَاۤ أُغْنِي عَنكُم مِرَ ۖ ٱللّهِ مِن شَيْءٍ ۚ إِنِ ٱلْحُكُمُ وِلَا بِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوْحِيِّلُونَ ۞ ﴾

﴿ مِنْ نَابٍ وَ حِدٍ وَ الدَّخُلُوا مِنْ أَبْوَ بِ مُّتَفَرِّقَةٍ ۗ ﴾ خاف عليهم العير، لأبهم كابوا ذوي جمال وهيئة، وكمال، وهم إحوة أولاد رحل واحد، عن اس عباس، والحسن، وقتادة، والضحاك، والسدي، وأبي مسلم (٢٠).

(١١) قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُم يَجِهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ
 أَخِيهِ ثُمَّ أَذُنَ مُؤدِنَ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَـرِقُونَ ۞ ﴾

﴿ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ﴾ . وقيل إن يوسف أمر المادي بأن يبادي مه، ولم يرد مه سرقة الصاع، وإنما على مه: إنكم سرقتم يوسف عن أبيه، والقيتموه في

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج ٥ ص ٤١١ – ٤١٤

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: عِمع البيان ح ٥ ص ٤٢٧ - ٤٢٨.

الجب، عن أبي مسلم (١)

(١٢) قُوله تعالى: ﴿ فَلَمَّ ٱسْتَيْفُسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجْيًا ۚ قَالَ كَسِرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنِ أَنَاكُمْ قَدْ أَخَدَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِنَ ٱللهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطَتُمْ فِي يُوسُفَ ۚ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْصَ حَتَىٰ يَأْذَنَ لِيَ أَنِي أَوْ يَحَكُمُ ٱللَّهُ لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ۚ فَكَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْصَ حَتَىٰ يَأْذَنَ لِيَ أَنِي أَوْ يَحَكُمُ ٱللَّهُ لِي ۖ وَهُو خَيْرُ

﴿ أَوْ سَحَكُمُ ٱللَّهُ لِي ۖ ﴾ . . وقيل كما يكون عدر، لنا عند أبينا عن أبي مسلم ""

(١٣) قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا دَخُلُواْ عَلَيْهِ فَالُواْ يَتَأَيُّنَا ٱلْعَزِيرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلصَّرُّ وَجِنْنَا بِبِضَعَةٍ مُّزْجَنَةٍ فَأُوْكِ لَنَ ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴾

﴿ وَجِنْنَا بِيِضَعَةِ مُّزَجَبةٍ ﴾ .. وقيل قليبة، عن الحسن، ومحاهد، وثنادة، وابن زيد، وأبي مسلم<sup>(٢)</sup>.

(١٤) قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ ۖ يَغْمِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرُّاحِمِينَ ۞﴾

وقال أبو مسلم هو مأحود من الثرب وهو شحم الجوف، فكأنه موضوع للمبالعة في اللوم، والتعنيف، والبلوغ بدلك إلى أفضى عاياته (١٠)

(١٥) قوله تعالى: ﴿ أَفَأُمِنُواْ أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَسَيَةً مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ مَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ ﴾

<sup>(</sup>١) الطيرسي: مجمع البيان ح ٥ ص ٤٣٤ = ٤٣٤

<sup>(</sup>٢) الطَبرسي: مجمع البيان ج ٥ ص ٢٧٤ – ٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: محمع البيان ج ٥ ص ٤٤٦ - ٤٤٩.

<sup>(</sup>٤) الطيرسي: عِمم النيان ج٥ ص ٤٤٦-٤٤٩.

﴿ أَفَأُمِنُوٓا أَن تَأْتِيَهُمْ غَنشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ آللَّهِ ﴾ .. وقبل: هو عداب الاستنصال، عن محاهد، وأبي مسدم .

(١٦) قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا ٱسْتَيْفَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُوا أَنَهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَآءَهُمْ نَصَرُنَا فَتُحِي مَن كُشَآءً وَلَا يُرَدُّ بَأَسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُحْرِمِينَ ﴿ ﴾

﴿ وَظُمُّوا أَنَّهُمْ قَدِّ كُذِبُوا ﴾ أي نيق الرسل أن قومهم كدبوهم تكديد عاماء حتى إنه لا يصبح وأحد منهم، عن عائشة، والحسن، وقتادة، وأبي عني الحنائي ومن حقف فمعناه طن الأمم أن الرسل كذبوهم فيما أخبروهم من بصر الله إناهم، وإهلاك أعدثهم، عن بن عناس، وابن مسعود، وسعيد بن جبير، ومحاهد، وابن زيد، والضحك، وأبي مسلم ".

#### سورة الرعد

(١) قوله تعالى: ﴿ اللهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّبَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْبَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجِّرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى مُ يُدَبِّرُ ٱلأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْاَيَنتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِئُونَ ﴿ ﴾

﴿ اَللَّهُ اَلَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ . . وقيل فيه قولان أحدهما: إن المراد رفع السماوات مغير عمد، وأنتم ترونها كذلك، عن س عباس، والحسن، وقتادة، والجبائي، وأبي مسلم (٢٠).

(٢) قوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَخَمِلُ كُلُ أُنتَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْخَامُ
وَمَا تَرْدَادُ وَكُلُ شَيْءٍ عِمدَهُ، بِمِقْدَارٍ ۞ ﴾

النظم: اتصلت الآية الأولى ... بقوله ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج ٥ ص ٤٦١ – ٤٦٣.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ج ٥ ص ٤٦٥ – ٤٦٨.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان ج ٦ ص ٥ - ٧

ٱلْحَسَىةِ ﴾ (الرعد ٦) وقوله ﴿ لَوَّلَا أُنزِلَ عَنَيْهِ ءَايَةً مِّن رَّيْهِمَ ۗ ﴾ (الرعد ٧٠) يعبى إن من يعلم عوامص الأمور، فهو أعدم بالمصالح، ولو علم الصلاح في إبرال العداب، أو الآية، لفعل، عن البلخي، وأبي مسلم ً ً .

(٣) قوله تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَتَ مِنْ بَدِّنِ يَدَيِّهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَمْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهُ وَمِنْ خَلْفِهِ مَعَقْظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّهُ أَن اللَّهُ مَرَدًا لَهُ مَرَدًا لَهُ مَ مِن دُونِهِ عِن وَالِ ﴿ إِنْ اللَّهُ مَرَدًا لَهُ مَ أَوْمَا لَهُم مِن دُونِهِ عِن وَالِ ۞ ﴾

السؤال النالث ما لمراد من قوله ﴿ مِنْ أَمْرِ ٱللّهِ ﴾ ؟ والجواب ... الغول الثاني وهو أيضا مقول عن اس عناس رضي الله عنهما، واختاره أبو مسلم الأصفهائي المراد أنه يستوي في عنم الله تعالى السر والحهر، والمستحفي نظمة الليل، والسارب بالنهار المستطهر بالنعاوئين والأنصار وهم الملوك والأمراء، فليل الليل فلن يعوت الله أمره، ومن سار بهرا بالمعقبات وهم الأحراس والأعوال الدين يحفظونه لم ينجه أحر سه من الله تعالى، والمعقب العول، لأنه إذا أنصر هذا ذاك فلا بد أن ينصر ذاك هذا، فتصير بصيرة كل واحد منهم معاقبة المسيرة الآخرة، فهذه المعقبات لا تحتص من قصاء الله ومن قدره، وهم إن طنوا أنهم خلصون محدومهم من أمر بله ومن قصاء الله ومن قدره، وهم إن طنوا أنهم خلصون محدومهم من أمر بله ومن قصاءه ولا يقدرون على ذلك الله، والمقصود من هذا أنكلام بعث السلاطين والأمراء والكراء على أن يطموا الحلاص من المكاره عن حفظ أنه وعصمته ولا يعولوا في دفعها على بالأعوان والأنصار، ولذلك قال تعالى بعده ﴿ وَبِذَآ أَرَدَ اللّهُ بِقَوْمٍ شُوءًا فَلَا الله مَرّدٌ لَهُ فَوَمَا لَهُم مِن دُونِهِ، مِن وَل ﴾ (١).

(٤) قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ
 ٱلسَّحَابُ ٱلثِّقَالَ ﴿ ﴾

<sup>(</sup>۱) الطاء سي مجمع البيان ج ٦ ص ١٥ – ٢٠

<sup>(</sup>۲) أو ري النسار الكبير ج ١٩ ص ١٨-٢٢.

<sup>(</sup>۳) اراري التفسير الكبير ح١٩ ص ٨-٢٢

﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ ودكر فيه وحوه أحدها إن المعنى خوفًا من الصواعق التي يكون معها، وطمعًا في الغيث الذي يزيل القحط، عن الحسن، وأبي مسدم ""

(٥) قوله تعالى ﴿ وَهُوَ شَيِيتُ ٱلْبِحَالِ ﴾ (الرعد ١٣)

قال أبو مسلم ومحال فعال من المحل وهو الشدة ولفط فعال يقع على المحاراة والمعاللة، فكأن المعنى أنه تعالى شديد المغالبه ""

(٦) قوله تعالى: ﴿ لَهُ، دَعْوَةُ ٱلْحَيِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُويِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَنْسِطِ كَفَيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِنَالِغِهِ عُ وَمَا دُعَاءُ ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَنَالِ ۞ ﴾

﴿ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَنسِطِ كَفَيهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُو بِبَنافِهِم عَلَى اللهُ الله عَثْمِلُ لعرب بن يسعى فيما لا يدركه، فيقول هو كالقابص على الماء، عن أبي عبدة، و لبنجي، وأبي مسلم. قال الشاعر فأصحت مما كان ببي وبينها من الود مثل القابض الماء بالبد وقال الآخر:

فإني، وإياكم، وشوقا إليكم كقابص ماء لم تسعه انامله(٣)

رَّهُ عَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَائُواْ لِرَبِّهُ ٱلْحُسْنَى ۚ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسَتَجِينُواْ لِرَبِّهُ ٱلْحُسْنَى ۚ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسَتَجِينُوا لَهُۥ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلأَرْضِ خَمِيعًا وَمِثْلَهُۥ مَعَهُۥ لَاقْتَدُوّا بِمِنْ أَنْ لَهُمْ شُوءُ ٱلْحَيْسَابِ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْهَادُ ۞﴾ أَوْلَتَهِكَ فَهُمْ شُوءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْهَادُ ۞﴾

﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَحَامُواْ لِرَبِّهُ ٱلْحُسّنَىٰ ﴾..... وقيل: معناه الحصلة الحسني، والحالة الحسني، وهي صفة الثواب والحنة أيصا، عن أبي مسلم (1).

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ح ٦ ص ٢٠ – ٢٢.

<sup>(</sup>٢) الراري: التمسير الكبير ج١٩ ص ٢٧-٢٨.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي. عجمع البيان ح ٦ ص ٢٠ – ٢٥

<sup>(</sup>٤) الطبرسي، عمم البيان ح ٦ ص ٢٧ – ٣٠.

(٨) قوله تعالى ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمْرَ ٱللَّهُ بِهِ اللَّهِ عَلَى يُوصِلُ وَيَحْشَوْنَ
 رُبُّهُمْ وَيَخْافُونَ شُوّة ٱلْحِسَابِ ﴿ )

﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِـ أَن يُوصَلَ ﴾ الآية. وقبل هو ما يلرم من صلة المؤمنين مان يتولوهم، وينصروهم، ويدموا عنهم، ويدخل فيه صمة الرحم، وعير دلك، عن الحمائي، وأبي مسلم `

(٩) قوله تعالى: ﴿ وَ أَلْذِينَ يَسْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْلِ مِيثَنْقِهِ مَ وَيَقْطِعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱللَّمْنَةُ وَلَمْمَ سُوّءُ ٱلدَّارِ ۞ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرَّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوا بِالْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْ فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا مَتَنِعٌ ۞ ﴾

النظم: وحه اتصال قوله ﴿ اللّهُ يَبْسُطُ ٱلرّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ﴾ الآية بما قبله أنه بين أن نقصهم للعهد، إلما كان لحب الرئاسة والمنافسة في الدنيا، ورهدهم في المنافسة. وأحبر بأنه يبسط الرزق لمن يرى صلاحه فيه، ويرزق مقدار الكفاية من عدم أن صلاحه فيه، ثم بما ذكر سبحانه سوء عاقبة الكفار، عقب دلك بدكر ما اقترحوه من الآيات، وترك تفكرهم فيما أنزل من الآيات الحارقة للعادات، فقال ﴿ وَيَقُولُ لَلْإِينَ كَفَرُوا لَوْلا أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِن رَبِّهِمَ أَن المناه أي ويؤخر عدب من يشاء، عن أبي مسلم قال والمراد بهلك من يشاء معتجلا، ويؤخر عدب من يشاء، عن أبي مسلم قال والمراد بقوله ﴿ ءَايَةً ﴾ آيات العذاب (٢٠).

(١٠) قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَا شَيْرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ ۚ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَيِعًا ۗ أَفَلَمْ يَا يُنْسِ ٱلَّذِيرَ ۚ ءَامَسُوۤا أَن لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع اليان ج ٦ ص ٣١ – ٣٣.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ح ٦ ص ٣٥ ،

لهدى ٱلنَّاسَ جِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ ٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِعَادَ ﴿ ﴾ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ ٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِعَادَ ﴿ ﴾

اً − ﴿ أَفَلَمْ يَالِيْسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ ﴾ اي َ افلم يعلموا ويتبيبوا، عن ابن عباس، والحسر، ومجاهد، وقتادة، وسعيد بن حبر، وأبي مسلم'''

ب - ﴿ أُوْ يَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمٌ ﴾ وقيل إن الناء في ﴿ تَحُلُّ ﴾ للتاليث، والمعنى أو تحل تنك القارعة قريبًا من دارهم، فتحاورهم حتى يحصل لهم المحافة صه، عن الحس، وقتادة وأبي مسلم والحبائي (١).

(١١) قول تعالى: ﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَآبِدٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ أُو جَعَلُوا لِلّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أُمْ تُكْتِئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي آلاً رُضِ أَم بِظَهِرٍ وَجَعَلُوا لِلّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللّهُ فَمِنَ ٱلْفَوْلِ ثَلَا لُهُ مِنْ هَاوِ ﴾
فَمَا لَهُ مِنْ هَاوِ ﴾

اما توله ﴿ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ وللمعترلة فيه وحهان قيل الشيطان، وقيل انفسهم وبعصهم لعص كما يقال فلان معجب وإن لم يكن ثمة غيره وهو قول أبي مسلم (٣).

(١٣) قرل تعالى: ﴿ يَمْخُوا آللَهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُۥٓ أَمُّ ٱلْكِتّبِ۞﴾

النظم اتصلت الآية الأولى بما تقدمها من قولهم ﴿ لَوْلَا أُنرِلَ عَلَيْهِ وَالَهُ مِن رَّبِهِمَ ۗ ﴾ (الرعد: ٧) فين سنحانه أنه بشر كما أن الرسل الدين كانوا قبله كانوا نشرا، والنشر لا يقدر على الآيات، بن إنما يأتي سنحانه نها إذا افتصت

<sup>(</sup>١) الطيرسي: عجمع البيان ج ٦ ص ٣٨.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ج ٦ ص ٤٢

<sup>(</sup>٣) الرازي: التمسير الكبير ح١٩ ص ٤٥ و٤٦.

الصلحة ذلك، عن أبي مسلم (١)

(١٣) قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ لَلِّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًا ۚ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ ۚ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفِّيرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ۞ ﴾
 مَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ ۚ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفِّيرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ۞ ﴾

﴿ فَالِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًا ﴾ وقبل معناه فالله يملك الحزاء على المكر، عن أبي السلم ('').

### سورة إبراهيم

(۱) قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى ٰ بُويَنِنَا أَنَ أَخْرِجْ قَوْمَكَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

أ- وقال أبو مسلم الأصفهاني: إنه تعالى قال في صفة محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ كِتَبُ أُنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجُ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمُنتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ (ابراهم ١) وقال في حق موسى عبه السلام ﴿ أَنِ أَخْرِحَ قَوْمَكَ مِنَ الطُّلُمُنتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ والمقصود بيال أن المقصود من البعثة واحد في حق حميع الطُلُمُنتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ والمقصود بيال أن المقصود من البعثة واحد في حق حميع الأنباء عليهم السلام، وهو أن يسعوا في إحراح الحتى من طلمات الصلالات إلى أنوار الهدايات (٢).

بأيسم آلله ﴾ قيل فيه أقو.ل ...والثالث: أنه يريد بأيام
 الله سنة وأفعاله في عباده من إنعام وانتقام. وكنى بالأيام عنهما، لأنها طرف

<sup>(</sup>١) الطبرسي مجمع النيان ح ٦ ص ٤٧ - ٥٠.

<sup>(</sup>٢) الطيرسي: مجمع البيان ج ٦ ص ٥٠ - ٥٠

<sup>(</sup>٣) الرازي. التفسير الكبير ح ١٩ ص ٨٢-٨٣

هُما، حامعه لكل سهما، عن أبي مسلم <sup>11</sup>

(٢) قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُا ٱلّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادِ
وَشُمُودَ أُ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ وُسُلُهُم بِٱلْمَيْتَتِ
فَرَدُواْ أَيْدِيَهُمْ فِيَ أَفُوا هِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِنْتُم بِهِ، وَإِنَّا لَهِي شَلَقٍ مِمَّا
ثَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۞ ﴾

وذكر أبو مسلم الأصفهائي أنه يحتمل أن يكون ذلك خطانا من موسى عنيه السلام لقومه والمقصود منه أنه عليه السلام كان يجوفهم بمثل هلاك من تقدم، ويجوز أن يكون محاطمة من الله تعالى على لسان موسى لقومه يدكرهم أمر القرون الأولى، والمقصود إنما هو حصول العبرة بأحوال المتقدمين، وهذا المقصود حاصل على التقديرين إلا أن الأكثرين دهبوا إلى أنه ابتداء محاطمة لقوم الرسول صلى الله عليه وسلم (٢)

(٣) قوله تعالى ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَتُوا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَرْمِ نُوحٍ وَعَدِ وَثَمُودَ أُ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهِ خَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْنَيْسَتِ فَرَدُواْ أَيْدِيَهُمْ فِيَ أَفْوَهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَهِي شَلْكِ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُريبٍ ۞ ﴾

أ- قال أبو مسلم الأصفهائي. المراد باليد ما تطقت به الرسل من الحجح ودلك لأن اسماع الحجة انعام عظيم والإبعام يسمى يدا يقال أعلان عدي يد إذا أولاه معروفا، وقد يذكر اليد. المراد منها صفقة البيع والعقد كقوله تعلى ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيَدِيهِم ﴾ (الفتح ١) فالبنات التي كان الأساء عيهم لسلام يدكرونها ويقررونها بعم وأياد، وأيضا العهود التي كانوا يأتون بها مع القوم أيادي وجمع اليد في العدد القبل هو الأيدي وفي العدد الكثير هو الأيادي، فئت أن بنات لأساء عيهم السلام

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج ٦ ص ٥٨ – ٥٩.

<sup>(</sup>۲) الرازي: التسير الكبير م ۱۹ ص۸۸

وعهودهم صح تسميها بالأيدي، وإد كانت سصانح والعهود إنما تطهر سالهم فإدا لم تقبل صارت مردودة إلى حيث جاءت، ونظيره قوله تعالى ﴿ إِذَّ تُنفَّوْنَهُ وَلَا يُعْلَى اللَّهُ وَالْمَوْنَ وَأَقْوَاهِكُم مّ لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ ﴾ (النور ١٥) فلما كان القبول تلقيا بالأفواه عن الأفواء كان الدفع ردا في الأفواه، فهذا تمام كلام أبي مسلم في تقرير هذا الوحه (۱).

ب ﴿ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ ﴾ احتموا في معناه على أقوال . . . هدا كنه إذا حمل معنى الأيدي والأفواه عنى الحفيفة ومن حملها على التوسع والمحار فاختلفوا في معناه فقيل الراد باليد ما نطقت به الرسل من الحجج والمعنى فردوا حججهم من حيث حاءت، لأن لحجج تحرح من الأفواه، عن أبي مسلم (").

(٤) قوله تعالى: ﴿ وَبَرَزُواْ بِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضَّعَفَتُواْ لِلّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَّ سِ ٱللّهِ مِن مُّيْءٍ \* قَالُوا لَوْ هَدَنتَ اللهُ لَمَدَيْتَ كُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَّ سِ ٱللّهِ مِن مُّيْءٍ \* قَالُوا لَوْ هَدَنتَ اللهُ لَمَدَيْتَ كُمْ شَوَاءً عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْتَا مَا لَنَا مِن مُّجِيصٍ ۞ ﴾

﴿ قَالُواْ لَوْ هَدَنْمَا أَلِلَهُ هَدَيْمَكُمْ ﴾ أي. قال المتبوعون للأتباع لو هداما لله إلى طريق الخلاص من لعقاب، والوصول إلى النعيم والثواب، لهديناكم إلى ذلك، والمعمى لو حنصنا لخنصناكم أيضا، ذكن لا مطمع فيه لنا ولكم، عن الجبائي، وأبي مسلم (٢٠).

(٥) قوله تعالى: ﴿ يُثَنِتُ لَلَّهُ ٱلَّذِيرَ عَامَتُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلنَّابِتِ فِي ٱلْحَيْوَةِ الدُّنيَا وَفِي ٱلْاَحْرَةِ وَيُضِلُ اللَّهُ ٱلطَّسِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴿ ﴾ الدُّنيَا وَفِي الْخَيْوَةِ ٱلدُّنيَا وَفِي
 ﴿ يُثَنِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِيرَ عَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلنَّابِ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنيَا وَفِي

<sup>(</sup>١) الراري التسير الكبير ج ١٩ ص ٨٨-٩١ وأيضا الطبرسي: مجمع البيان ٦٠-٦٠.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ج ٦ ص ٦٠ - ٦٢.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي؛ مجمع البيان ج ٦ ص ٦٨ - ٧٠.

آلاً خِرَةِ ﴾. .. وقبل معناه يشتهم بالتمكين في الأرض، والنصرة والنتح في الدنيا، وبإسكانهم الجنة في الآخرة، عن أبي مسلم(١٠).

(٦) قوله تعالى: ﴿ ٱللّٰهُ ٱلذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَـٰةَ مِنَاءً فَأَخْرَجَ بِهِـ، مِنَ ٱلنَّـمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَحْرِئَ فَى ٱلْمُحْرِئَ لَكُمْ ٱلْأَنْهَـٰةَ ﴿ قَالَكُمْ الْأَنْهَـٰةَ ﴿ قَالَكُمْ الْأَنْهَـٰةَ ﴿ قَالَكُمْ الْأَنْهَـٰةَ ﴿ قَالَكُمْ الْأَنْهَـٰةَ ﴿ قَالَـٰكُ إِلَّالَٰهُ لَا لَكُمْ ٱلْأَنْهَـٰةَ ﴿ قَالَـٰهُ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُل

قال أبو مسلم لفط ﴿ ٱلثَّمَرَاتِ ﴾ يقع في الأعلى على ما يحصل على الأشحار، ويقع أيصا على الرروع والسات، كقوله تعالى: ﴿ كُلُواْ مِن ثُمَرِهِ، إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ، يَوْمَرَ حَصَادِهِ، ﴾ (الأسعام: ١٤١)(").

(٧) قوله تعالى: ﴿ رُبَّنَا إِنَّ أَشْكَنتُ مِن ذُرِّيِّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ
 بَيْتِكَ ٱلْمُحَرِّمِ رَبِّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّنَوةَ فَٱجْعَلَ أَقْئِدَةً مِنَ ٱلنَّاسِ يَهْوِى إلَيْهِمْ
 وَٱرْزُقْهُم مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿ ] ﴾

﴿ فَٱجْعَلْ أَفْدِدَةً مِّرَ لَكُسِ تَهْوِى رِلَيْهِمْ ﴾ . وقيل معاه ويسرل ويهط إليهم، لأن مكة في غور، عن أبي مسلم ".

(A) قوله تعالى ﴿ وَأَندِرِ ٱلنَّسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَاتُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ غُيْبَ دَعُوتَكَ وَمَتَّعِ ٱلرُّسُلُ أُولَمْ تَكُونُواْ أَفْسَمْتُم مِن قَتلُ مَا لَكُم مِن زَوَ لِ ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مُسَحِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّرَ لَ لَكُم ٱلْأَمْتَالَ ۞ ﴾ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّرَ لَ لَكُم ٱلْأَمْتَالَ ۞ ﴾

أ− والمقسرون مجمعون على أن قوله ﴿ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَدَابُ ﴾ هو يوم القيادة، وحمله أبو مسلم على أنه حال العاينة، و لطاهر يشهد بحلافه، لأنه تعالى

<sup>(</sup>۱) اعترسي: مجمع البيان ج ٢ ص ٧٥ - ٧٦

<sup>(</sup>٢) أر ري، التمسير الكبير ج ١٩ ص ١٢٦-١٢٧.

<sup>(</sup>٣) اطيرسي؛ مجمع البيان ح ٦ ص ٨٢ - ٨٥

وصف النوم بان عدائهم باني به والهم يسالون لرحعة، ويعال لهم ﴿ أُولَمْ 
تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَا لَكُم مِن زَوْلٍ ﴾ ولا ينيق دلك إلا بيوم النيامة وحجة أبي مسلم أن هذه الآية شبهة بقوله تعالى: ﴿ وَأُنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَتْكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخْرَتَنِي إِلَى أُجَلٍ وَرَبِ فَأَصَّدُقَ ﴾ (المافقون ١٠) ثم حكى نقه سحانه ما يقول الكفار في قريبٍ فَيْتُولُ الْخِينَ ظَلَمُواْ رَبِّنَا أَخِرْنَا إِلَى أَجَلٍ وَيبٍ فَيبُ دُلْتُ النوم، فعال ﴿ فَيَقُولُ النَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَيبُ دُلْتُ النوم، فعال ﴿ فَيقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَيبُ دُلْتُ النوم، فعال ﴿ فَيقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَيبُ دُلْتُ النوم، فعال ﴿ فَيقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَيبُ اللهُ اللهِ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ ا

﴿ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ ﴾ معده و دم يا محمد على الدارك الناس، وهو عام
 في كل مكلف، عن الجبائي، وأبي مسلم (٢).

(٩) قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَحْسَبَنُ ٱللَّهَ مُخْبِفَ وَعْدِهِ وَسُلَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو البَقَامِ ﴿ فَ يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَاتُ ۗ وَبَرَزُواْ بِلَهِ ٱلْوَاحِدِ القَهَّارُ ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِدٍ مُقَرِّدِينَ فِي ٱلْأَصْعادِ ﴾

ا ﴿ مُّفَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴾ وقيل مشدودين في قرن أي حمل من
 الأصفاد والنبود، عن أبي مسلم

النظم.. واتصل قوله ﴿ يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ ﴾ نقوله ﴿ فَلَا يَحْسَبَنَ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ ، رُسُلَهُ أَنَّ ﴾ أي الا يحلمهم وعده، لا في الدنيا، ولا في الأحرة، عن أني مسدم "

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ح ١٩ ص ١٤٢-١٤٣.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ج ٦ ص ٨٧ - ٨٩

<sup>(</sup>۲) الطبرسي: عِمم البيان ح ٦ ص ٩٠ – ٩٥

#### سورة الحجر

(١) قوله تعالى: ﴿ لَرَّ يَنْكَ ءَ يَنتُ ٱلْكِتَبِ وَقُرْءَانٍ مُّبِينٍ ۞ ﴾
 ﴿ قِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَبِ وَقُرْءَانٍ مُّبِينٍ ﴾ .... وقيل: المين الدين الدي

(٢) قوله تعالى: ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۦ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ ﴾

﴿ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ وفيل مصت سنة الأولين بأن عوجلوا بعذاب الاستئصال عند الإتبان بالآيات المقترحة مع اصرارهم على الكفر، عن أبي مسلم ""

(٣) قوله تعالى: ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَنَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَّسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن
كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۞ ﴾

﴿ مِن كُلِّ شَيْءٍ مُوزُونٍ ﴾ ....وقين يعني سلك كل ما تحرجه الأرص، على أبي مسلم قال وإنما حص الموزود بالدكر دون المكبل لوجهين. أحدهما أن عايه المكبل تنتهي إلى الورن، لأن حميع المكبلات إذا صار طعاما دخل في الورن، فالورد أهم والاحر أن في لورد معنى لكبل، لأن الورد هو طلب المساواة، وهذا المعنى ثابت في لكبل، فحص الورد بالذكر، لاشتماله على معنى الكبل.

(٤) قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثُمِّيء وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَارِثُونَ ٢٠٠٠

النظم [عما اتصل قوله ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ تُحْيِدُ وَنُمِيتُ ﴾ وما بعده، بما دكره فيما قبل من أنواع النعم، فنين سبحانه أنه يرثهم كل ما حولهم من دلك، ترهيده

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ح ٦ ص ٩٧ - ١٠١

<sup>(</sup>۲) الطبرسي: مجمع البيان ج ٦ ص ١٠٢ – ١٠٧

<sup>(</sup>٣) الطبرسي، مجمع البيان مع ٦ ص ١٠٧ -- ١١١

في الدنيا، وترغيبا في الآخرة، عن أبي مسلم(١٠)

(٥) قوله تعالى ﴿ وَٱلْجَاآنَ خَلَقْتُهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ۞ ﴾

﴿ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴾ .... وقين السموم البار الملتهة، عن أبي ملم ".

(٦) قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَٱخْرُخِ مِنْهَا فَرِسِّكَ رَحِيمٌ ۞ ﴾

﴿ فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ﴾ أي مشؤوم مطرود ملعون وقيل معناه احرح من السماء، عن أبي مسلم (٢٠).

(٧) ﴿ قَالَ رَبِ فَأَسْظِرْنِيّ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمُعْلُومِ ۞ ﴾

﴿ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴾ .... وقبل' الوقت المعلوم، يوم القيامة، أنظره لله سبحانه في رفع العذاب عنه إلى يوم القيامة، عن الحسن، والجمائي، وأبي مسلم'''

(٨) قوله تعالى: ﴿ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَالِ لِكُلِّ بَالِ مِنْهُمْ جُزَّةً مَّقْسُومُ ﴿ ﴾

﴿ لَمَا سَبْعَةُ أَبْوَاتٍ ﴾ فيه قولان والآحر ما روي عن الضحاك قال للمار سعة أبوات، وهي سعة ادراك، بعصه فوق بعص، فأعلاها فيه أهل التوجيد بعدبون على قدر أعماهم وأعمارهم في لدنيا، ثم يخرجون والثاني فيه المهود، والثالث فيه النصارى، والرابع فيه انصابتون، والحامس فيه المحوس، والسادس فيه مشركو العرب، والسابع فيه المنفقون، وذلك قوله ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَفِقِينَ لِنَا اللهِ مِنْ النَّارِ ﴾ (السنة 180) وهو قول الحس، وأبي للنَّارِ اللهِ النسان والهابي والله والله والله والله والله والمنابع والله المنابع والله والمنابع والله والله والله والله والمنابع والله والل

<sup>(</sup>۱) الطرسي: عجمع البيان بح ٦ ص ١١٢

<sup>(</sup>۲) الطبرسي: مجمع البيان ح ٦ ص ١١٢ – ١١٤

<sup>(</sup>٣) العلرسي مجمع البيان ج ٦ ص ١١٥.

<sup>(1)</sup> الطيرسي: مجمّع البيان ج ٦ ص ١١٥ - ١١٦

مسلم ٔ

(٩) قوله تعالى: ﴿ فَأَشْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْمَلِ وَٱتَّبِعَ أَدْبَنَرَهُمْ وَلَا يَنْتَفِتْ مِنكُدْ أَحَدٌ وَآمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿ ﴾
 يَنْتَفِتْ مِنكُدْ أَحَدٌ وَآمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿ ﴾

﴿ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ ﴾ .... وقيل لا ينظر أحد منكم وراءه، لئلا يروا العذاب فيفرعوا، ولا يحتمل قسهم دلك، عن الحسن، وأبي مسلم<sup>(١)</sup>

(١٠) قوله تعالى: ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ٢٠٠

﴿ وَأُغْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ . وقيل معده لا تلتفت إليهم، ولا تحمد عنهم، عن أبي مسلم (٢).

### سورة النحل

(١) قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ ۚ وَلَوْ شَآءَ
 لَمَدَنْكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ ﴾

﴿ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ... وقيل معناه لهداكم إلى الجنة والثواب تقضلا، عن الجبائي، وأبي مسلم ().

(٢) قوله تعالى: ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ أَنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّهُ المُسْتَكِيرِينَ ﴿ ﴾

وقال أبو مسلم أصنه من الكسب، فكأنه قال لا يجتاح في معرفة هذا الأمر إلى اكتساب علم، بل هو معلوم (٥٠٠.

(٣) قوله تعالى: ﴿ تَالَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَىٰۤ أُمَمِ مِّن قَتْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج ٦ ص ١١٨.

<sup>(</sup>۲) الطبرسي: مجمع البيان ج ٦ ص ١٣٢ - ١٢٤

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان ج ٦ ص ١٣١ - ١٣٣

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان ج ٦ ص ١٤٠ – ١٤٣

<sup>(</sup>٥) الطبرسي: عجمع البيان ج٦ ص ١٤٨ -١٤٩

# ٱلشَّيْطِينُ أَعْمَالُهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِلَّهُمْ الْيَوْمَ

﴿ فَهُوَ وَلِّهُمُ ٱلْيَوْمَ ﴾ معناه: إن الشيطان وليهم اليوم في الدنيا، يتولونه ويتنجون إعوائه، فأما يوم القيامة فيتبرأ بعضهم من نعض، عن أبي مسلم(١٠).

(٤) قوله تعالى: ﴿ وَمِن ثُمْرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سُكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۞ ﴾

قال قادة بزلت الاية من تحريم الحمر، وبزد تحريمها بعد ذلك في سورة المندة. قال أبو مسلم ولا حاحة إلى ذلك سوء كان الحمر حراما، أم لم يكن، لأنه تعالى خاطب المشركين، وعدد إنعامه عليهم بهذه الشمرات، والحمر من أشربتهم، فكانت بعمة عنهم "

(٥) قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِنُ ﴿ يَعْرِفُونَ يَعْرِفُونَ يَعْمِونُ وَيَوْمَ نَبْعَتُ مِن كُلِّ يَعْمَتَ ٱللهِ ثُمَّ يُنطَونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَتُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَرِثُ لِلَّذِينَ كَفُرُوا وَلَا هُمَّ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلْدِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يَحُفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمُ يُنظُرُونَ ﴾ ٱلذينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يَحُفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمُ يُنظُرُونَ ﴾

أ وفيل: معناه لا يسمع منهم العدر، يقال أدنت له أي: استمعت كما
 قال عدى بن زيد

وَ حَدِيثٍ مِثْلِ مَاذِيٍّ مُشَارِ (١٦)

في سَمَاعِ يَأْذَنُ الشَّيْحُ لَهُ عن أبي مسلم (ال).

ب - اللغة..... قال أبو مسلم الاستعتاب مأخوذ من العتاب، والعتب، واصله دبغ الأديم، وهو عنام وفي لمثل إنما يعانب الأديم ذو الشرة، يقال: عند على فلال، واستعتبته إذا أنكرت منه فعلا، واستبرلته عنه، وأردت

<sup>(</sup>١) الطيرسي: مجمع البيان ج ٦ ص ١٦٩ – ١٧١

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ح٦ ص ١٧٢-١٧٦.

<sup>(</sup>٣) المادي. العسل الأبيص والمشار من شرت لعسل دا حيثه.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان ج١ ص ١٨٦

إصلاحه وأعلك فلان إدا صار لك إلى ما تحب، وران عما تكره ".

ح - ووحه اتصال الآية الأحيرة بم قسها، وهي قوله. ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ﴾ انها تتصل بقوله ﴿ وَ فَإِنَّمَا عَنَيْلَكَ ٱلْمَلَنعُ ﴾ (المحل ٢٨٢) لأن المعنى أن نجاريهم على أعمالهم، يوم ببعث من كل أمة شهيدا وقال أبو مسلم إنه عطف على قوله ﴿ وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَقَّلَكُمْ ﴾ (النحل ٢٠٠) يريد ثم يبعثكم يوم يبعث من كل أمة شهيدا (١٠٠ ميعثكم يوم يبعث من كل أمة شهيدا (١٠٠)

(٦) توله تعالى: ﴿ وَإِذَ رَءَ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُوا شُرَكَا شُرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبِّنَا هَتَوُلَآءٍ شُرَكَاوَنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِن دُوبِلَكَ فَأَلْفَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ إِنِّكُمْ لَكَادُوا فَي وَالْفَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِدِ ٱلشَّلَمُ وَضَلًا عَنْهُم مَّا كَانُوا إِنَّى ٱللَّهِ يَوْمَبِدِ ٱلشَّلَمُ وَضَلًا عَنْهُم مَّا كَانُوا إِنَّى ٱللَّهِ يَوْمَبِدِ ٱلشَّلَمُ وَضَلًا عَنْهُم مَّا كَانُوا إِنَى ٱللَّهِ يَوْمَبِدِ ٱلشَّلَمُ وَضَلًا عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتُرُونَ ٢٠٥٠)

ثم حكى تعالى عن المشركين أنهم إذا رأوا تنك الشركاء قالوا رسا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك، فإن قيل عند فائدتهم في هذا القول ؟ قنن فيه وحهان، الأول قال أبو مسلم الأصفهائي مقصود المشركين إحالة الدنب على هذه الأصنام وطنوا أن ذنك ينجيهم من عداب الله تعالى أو ينقص من عذابهم، فعند هذا تكذبهم تنك الأصنام "".

(٧) توله تعالى: ﴿ ٱلَّذِيرَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ رِدْنَتَهُمْ عَذَانًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ ﴾

﴿ ٱلَّذِيرَ كَفَرُواْ وَصَدُواْ عَن سَبِيلِ آللَّهِ ﴾ وبيل صد المسلمين عن البيت الحرام، عن أبي مسلم (١٠).

<sup>(</sup>۱) الطبرسي: مجمع البيان ج ٦ ص ١٨٦ – ١٨٩

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ج ٦ ص ١٨٧

<sup>(</sup>٣) الراري: التمسير الكبير ح ٢٠ ص ٩٦-٩٧

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان ح ٦ ص ١٨٩ - ١٩٠

(٨) قوله تعالى ﴿ وأَوْفُواْ بِعَهْدِ لَلّهِ إِدْ عَلَهْ وَلا تَنْفُضُوا آلاَيْمَن بَعْدِ ثُوْ كِلهِ مِنْ فَعَلُونَ ﴿ يَعْدِيدُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ تُوْكِيدٍ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ ﴾

﴿ بَعْدَ تُوْكِيدِهَا ﴾ .... وقيل. بعد تشديدها وتعليطها بالعزم والعقد على اليمين، بحلاف لغو اليمين، عن أبي مسلم ...

(٩) قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَاتَ ءَايَةٍ ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَرِّلُ
 قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفَتَرً ۚ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾

المسألة الثانيه فد دكرت أن مدهب أبي مسلم الأصفهائي: أن النسخ عير واقع في هذه الشريعة، فقال المراد هها إذا بدل أية مكان آية في الكتب المقلمة مثل أنه حول القبلة من بيت المقدس إلى لكعنة، وقال المشركون ألب مقتر في هذا التبديل(").

(١٠) قوله تعالى: ﴿ ثُمَرٌ رِنَ رَبِّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِتُواْ
 ثُمَرٌ جَنهَدُوا وَصَبَرُواْ إِنِ رَبِّكَ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ﴾

الطم واتصلت هذه الآية الأخيرة بقوله: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكُرِهُ وَقَلْمُهُ مُطَّمَعِنُ بِٱلْإِيمَـنِ ﴾ (سورة المحل ١٠٦)، فين سنحانه حالهم بعدما تخلصوا من المشركين، وهاجروا وجاهدوا، عن أبي مسلم ""،

(١١) قوله تعالى. ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّنْتُ عَنِّى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَحْكُمُ نَيِّنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيَنِمَةِ فِيمًا كَانُواْ فِيهِ خَنْتَلِفُونَ ۞ ﴾

النظم وحه اتصال الآية لأحيرة بم قدمها . إنه مسحانه رد على اليهود و لنصارى دعوتهم أن إبراهيم كان صهم، ثم رد عليهم في هذه الآية ما أوحنوه من تعظيم أمر السنت، وأنه لا يجوز نسخه، كما رد عليهم ذلك، عن أبي

الطبرسي: مجمع البيان ج ٦ ص ١٩٢ – ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) الراري: التفسير الكبير ج٢٠ ص ٩٣

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان ح ٦ ص ٢٠٢ – ٢٠٤

سلم ٔ

### سورة الاسراء

(١) قوله تعالى: ﴿ فَإِذَ جَآءَ وَعْدُ أُولَنَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِى
 بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَلَ ٱلدِّيَدِ أَ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولاً ۞ ﴾

﴿ يَعَنَّنَا عَلَيْكُمْ عِبَدًا لَّنَا أُولِى بَأْسٍ شَدِيدٍ ﴾ .... وقبل يجور ال بكونوا مؤمين، أمرهم الله نجهاد هؤلاء ويجور أن يكونوا كافرين، فتألفهم سي من الأنبياء لحرب هؤلاء، وسلطهم عنى نظرائهم من الكفار والفساق، عن أني مسلم ".

(٢) قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْمَا مَيْمَكَ وَمَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا
 يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ جِمَّابًا مُسْتُورًا ﴿ ﴾

﴿ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ﴾..... وقيل إن المعلى في الآية (جعلنا سك وبينهم حجاما) بمعنى دعدنا سك وبيهم في القرآب، فهو لك وللمؤمين معك، شفاء وهدى، وهو للمشركين في آذانهم، وقر وعليهم عمى، فهذا هو الحجاب، عن أبي مسلم "".

(٣) قوله تعالى: ﴿ وَقُل لِعِمَادِي يَقُولُوا آلَتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطِينِ
 يَنزَعُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَينَ كَانِ لِلْإِنسَينِ عَدُوًّا مُبِينًا ۞ ﴾

﴿ يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَخْسَنُ ﴾ . . وقيل معناه قل لعنادي إذا سمعو قولك الحق، وقول المشركين، يقولوا ما هو أولى، ويشعوا ما هو احسن، عن أبي مسلم. وقال عظيره: ﴿ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَشْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُون

<sup>(</sup>۱) الطيرسي: مجمع البيان ج ٦ ص ٢٠٨ – ٢١١

<sup>(</sup>٢) الطبرسي عجمع البيان ح ٦ ص ٢١٩ - ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان ج ٦ ص ٢٥٥ - ٢٥٦

أَحْسَنُهُ وَ ﴾ (الزمر: ١٧ - ١٨)".

(٤) قوله تعالى ﴿ وَإِن مِن قَرْبَةٍ وِلا خَنْ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ أَوْ
 مُعذَّنُوهَا عَدابًا شَدِيدًا ۚ كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ۞ ﴾

﴿ أَوْ مُعَدِّبُوهَا عَذَابًا شَهِيدًا ﴾ .. .. وقيل إن المراد بذلك قرى الكفر والمسلال، دون قرى الإيمان، والمراد بالإهلاك المتدمير، عن أبي مسلم(").

(٥) قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْمَا لَلْكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْمَا اللَّهِ مِنْهِ أَلَى اللَّهِ مِنْهِ أَلْمَا لَلْكَ إِنَّ رَبَّلَكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ ۚ وَخُنَوِفُهُمْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُ إِلَّا طُغْبَئَنَا كَبِيرًا ۞ ﴾
 هُمًا يُرِيدُهُمْ إِلَا طُغْبَئَنَا كَبِيرًا ۞ ﴾

وقبل الشحرة الملعونة هي اليهود، عن أبي مسلم أن الشحرة الملعونة هي اليهود، عن أبي مسلم أن أن قسنجدُوا إلا أن قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْتَبِكَةِ ٱسْجُدُوا لِلاَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَا إِلَى اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَا الهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) الطبرسي محمم اليان ح ٦ ص ٢٦١ - ٢٦١

٢١) الطبرسي: مجمع البيان ج ٦ ص ٢٦٣ - ٢٦٤

J .p (17)

<sup>(1)</sup> الطبرسي: عمم البيان ج ٦ ص ٢٦٣ – ٢٦٦

على لَين أَخْرَتِن إلى يَوْمِ آيْقِيَمَةِ لأَخْتَنِكَنَ دُرِيَّتُهُ إِلَّا قَلِيلاً ﴿ قَالَ الْمُعْتَ لَيْنَ الْمُورُا ﴿ وَاسْتَفْرِزْ الْمَا لَمُ الْمُعْتَ مِنْهُم مِضَوْبَكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم لِحَبْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي مَنِي الشَّفَطَعْتَ مِنْهُم مِصَوْبَكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم لِحَبْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي مَن الشَّفَطَةُ وَلَا وَالْأَوْلَ وَاللَّهُ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَنُ إِلَّا عُرُورًا ۞ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِم سُلْطَن وَكَفَى بِرَبِكَ وَكِيلاً ۞ ﴾ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِم سُلْطَن وَكَفَى بِرَبِكَ وَكِيلاً ۞ ﴾

أ - وقال أبو مسلم ، لاحتمال افتعال من الحمل كأنهم يملكهم كما يمال الفارس فرس بلحامه (١)

ب ﴿ لَأَحْتَنِكُنَ ذُرِّيَّتُهُۥ إِلَّا قَسِلاً ﴾ أي لأعويل ذريته، وأفوديهم معي إلى المعاصي، كما تقاد الدانة بحكها، إذا شد فيها حل تحريه، إلاّ الفليل الذين تعصمهم، وهم المخلصون، عن أبي مسلم".

ح- النظم الوحه في الصال الآيات بما قلم، على تقدير وما يريدهم إلاً طغيانا كبرا، محققين طل إليس فيهم، يوم قيل له السحد، فقال كدا وكذا، على على ما عيسى. وقيل: اتصلت بقوله، ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَينَ يَنزَعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَينَ كَازَعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَينَ كَازَعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَينَ كَارَحُ لِلْإِنسَانِ عَدُواً مُّبِيدًا ﴾ (الإسراء ٥٣). ثم عاد إلى ذكر الشيطان لريادة الإيصاح والبيان عما أبان عن قصته مع آدم عيه لسلام، عن أبي مسلم (١٠).

(٧) قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُنَّ أَنَاسٍ بِإِمَنِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَنِهُ وَ بِيَرِيمِ اللهِ عَالَى: ﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُنَّ أَنَاسٍ بِإِمَنِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَنِهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ۞ ﴾
 بِيَمِينِهِ ، فَأُوْلَئِلِكَ يَقْرُءُونَ كِتَنِهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ۞ ﴾

النظم قبل فى وحه اتصال قوله ﴿ يَوْمَ نَذْعُواْ كُلُّ أَنَاسٍ بِإِمَّهِمْ ﴾ بما قبله، وحوه . ورابعها إنه تعالى ذكر فيما تقدم من امن، ومن كفر. ثم بين في هاتين الآيتين ما أعد للفريقين من ثواب وعقاب، وأنه بعطبهم ذلك على ما هو

<sup>(</sup>١) الرازي: التمسير الكبير ح ٢١ ص ٢-٤.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: عجمع البيان ج ٦ ص ٢٦٧

<sup>(</sup>٣) الطبرسي مجمع البيان ج ٢ ٢٧٠

مكتوب في كتبهم، عن أبي مسلم (١).

(٨) توله تعالى ﴿ وَقُل رَّتِ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجٌ
 مَرِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلْطَنَا نَّصِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾

(٩) قوله تعالى: ﴿ وَلَهِن شِئْمَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِيَّ أُوَّحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ

لَكَ بِهِ، عَلَيْنَا وَكِيلاً ۞ ﴾

وقين معاه ولو ششا لمحوما هذا القرآن من صدرك، وصدر أمنك، حتى لا يوحد له أثر، ثم لا تجد له حفيط يحفظه عليث، ويحفظ دكره على قلبك، عن الحسن، وأبي مسلم، والأصم، قالوا وفي هذا دلالة على أن لسؤان وقع عن القرآن ("").

(۱۰) قوله تعالى: ﴿ قُل لَّهِنِ الْجَنَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَ لَجِنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـنَا اللهُ وَلَوْ كَانَ الْعَصِ ظَهِيرًا ﴾ أي معينا على دلك، مثل ما يتعاول لشعراء على بيت شعر فيقيمونه، على اس عباس وفي هذا تكذيب للمصر من الحارث، حيل قال لو بشاء لقننا مثل هذا قال أبو مسلم وفي هذا أيصا دلالة على أن السؤال بالروح، وقع عن الفرآن، لأنه من تمام ما أمر الله ثبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يجيئهم به (الله على الله عليه وآله وسلم أن يجيئهم به (الله على الله عليه وآله وسلم أن يجيئهم به (الله على الله عليه وآله وسلم أن يجيئهم به (الله على الله عليه وآله وسلم أن يجيئهم به (الله على الله عليه وآله وسلم أن يجيئهم به (الله على الله عليه وآله وسلم أن يجيئهم به (الله عليه عليه وآله وسلم أن يجيئهم به (الله عليه وآله وسلم أن يحيثه و آله وسلم أن يحيثه عليه و آله وسلم أن يحيثه و آله و الله و ا

(١١) قوله تعالى: ﴿ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلْنَبِكَةً يَمْشُونَ

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج ٦ ص ٢٧٢ - ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) الطرسي: مجمع البيان ج ٦ ص ٢٨١ - ٢٨٤

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: عجم البيان ج٦ ص ٢٨٧-٢٩١

<sup>(</sup>١) الطيرسي: محمم البيان ج ١ ص ٢٨٧ - ٢٩٠

مُطَّمَهِنِينَ لَنَرَّلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكُ رَّسُولاً ﴿ إِنَّ ﴾

﴿ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّرَ لَ لَسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولاً ﴾ .....وقيل معاه لو كان أهل الأرص ملائكة، لبعثنا إليهم ملكا ليكونوا إلى الفهم إليه أسرع، عن أبي مسلم (۱).

(١٢) قوله تعالى: ﴿ وَقُرْءَانَ فَرَقْنَهُ لِنَتَقُرَأَهُ، عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْتَ وَنَزَّلْنَهُ تَنزِيلًا ﷺ﴾

﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَنَهُ ﴾ أي وأبرلنا عليك يا محمد قرآنا فصلناه سورا وأيات، عن أبي مسلم(٢).

(١٣) قوله تعالى: ﴿ قُلِ آدْعُوا آللهُ أَوِ آدْعُوا ٱلرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَآءُ ٱلْخَسْنَى وَلَا تَجُهُرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُحَافِت بِهَا وَٱبْتَغِ بَنِنَ ذَالِكَ سَبِيلاً ﴿ وَلَا تَحْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَحَافِت بِهَا ﴾ اختيف في معناه على اقوال..... ﴿ وَلَا تَحْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَحَافِت بِهَا ﴾ اختيف في معناه على اقوال..... وثالثها إن معياه لا تجهر بصلاتك كنها، ولا تخافت بها كلها. ﴿ وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ مَبِيلاً ﴾ مان تجهر بصلاة البيل، وتحافت بصلاة البهار، عن أبي مسلم (").

# سورة الكمف

(١) قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَنبَ وَلَمْ حَكَّعَل
لَهُ عِوْجَا ۗ ۞ ﴾

﴿ وَلَمْ سَجَّعَلَ لَهُم عِوْجَا ۗ ﴾ ... وقيل قيما لأمور الدين، يلزم الرحوع إليه فيها، فهو كقيم الدار الذي يرجع إليه في أمرها، على أبي مسلم أنه

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج ٦ ص ٢٩٠ - ٢٩٤

<sup>(</sup>٢) الطيرسي. مجمع البيان ج ٦ ص ٣٠١ – ٣٠٢

<sup>(</sup>٣) الطبرسي، عِمعَ البيانَ جَ ٦ ص ٣٠١ - ٣٠٤

<sup>(</sup>٤) الطبرسي؛ مجمع البيان ج ٦ ص ٣١٧ - ٣٠٩

(۲) قوله تعالى: ﴿ وَٱتْلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ
 لِكَلِمَنتِهِ ـ وَلَن يَجَدَ مِن دُورِنِهِ ـ مُلْتَحَدُّ ﴿ ﴿ ﴾

ا - ﴿ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدُا ﴾ معناه: إن لم تتبع القرآن، من تجد من دون الله ملحا، عن محاهد وقبل حرره، عن س عناس. وقبل موئلا، عن قتادة. وقبل: معدلا ومحيصا، عن الزحاج، وأبى مسلم(¹¹).

وإن قبل فيحب أن لا ينظرق النسج إليه (أي إلى الكتاب) قلنا هذا هو مذهب رأي أبي مسلم الأصفهاني ".

(٣) قوله تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّيْكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءً
 فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلطَّسِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا لِمُمَاءً كَانُوا مِمَاءً كَاللَّهُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ ﴾
 مِمَاءً كَالْمُهْلِ يَشْوى ٱلْوُجُوهُ ۚ بِنْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ ﴾

﴿ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ ... وقيل: أراد أن النار أحاطت بهم من جميع حوانبهم، فشبه ذلك في السرادق، عن أبي مسدم".

(١) قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَرَّبِ مِن عَرِيبًا أَن عَبْدِ مَعِنَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَ قَوْمًا أَنْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿ )

﴿ وَجَدَهَا تَغَرَّبُ ﴾ معماه وحدها كأنها نغرب ﴿ فِي عَيِّن حَمِئَةٍ ﴾ وإن كانت تغرب في ورائها، عن الحمائي، وأبي مسلم، والبلخي، لأن الشمس لا ترايل الملك، ولا تدخل عبر الماء ولأنه قال ﴿ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا ﴾ ولكن لما ملخ ذو القربين دلث الموضع، تراءى له كأن الشمس تغرب في عين، كما أن من كان في المحر رآه كأنه تغرب في الماء، ومن كان في المحر رآه كأنها تغرب في الماء، ومن كان في المحر رآه كأنها عربها والما كأنها

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج ٦ ص ٣٣٢ - ٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) الراري؛ التفسير الكبير ح٢١ ص ٩٧ و٩٨

<sup>(</sup>٣) الطرسي عمع اليان ح ٦ ص ٣٣٥ - ٣٣٨

نعرب في لأرص الملساء والعين الحمئة هي دات الحمأة، وهي الطين الأسود المبتن والحامية. الحارة وعن كعب قال أحده في التوراة تغرب في ماء وطين(١).

(٥) قوله تعالى: ﴿ قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادُ، لِكَلِمَنتِ رَبِّي لَتَفِدَ ٱلْبَحْرُ
 قَتلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَنتُ رَبِّي وَلَوْ جِعْنَا بِمِثْلِهِ، مُدَدًا ۞ ﴾

﴿ مِدَادًا لِكُلِمَتِ رَبِي ﴾ .. وفيل أراد بالكلمات ما وعد لأهل الثواب، وأوعد لأهل العقاب، عن أبي مسلم "

#### سورة مريم

(١) قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِ إِنِّى وَهَنَ لَعَظُمُ مِنِى وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا
وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِ شَفِيَّ ﴿ وَبِي خِفْتُ ٱلْمَوْ لِيَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ
ٱمْرَأْتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴿ ﴾

أ - ﴿ وَأَشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ معنه إن الثيب قد عم الراس، وهو نذير الموت، عن أبي مسلم (\*).

عن أبي مسلم \* المولى يراد به الناصر واس العم والمالك
 والصاحب وهو ههنا من يقوم بميراثه مقام الولد(٤).

(٢) فوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَبِ مَرْيَمَ إِدِ ٱسْتَبَدَّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا
شَرْقِيًا ﴿ فَالَّخَذَتْ مِن دُورِهِمْ جِمَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا يَشَرُا
سَوِيًّا ﴿ )

أ- واحتبف المصرون في هذا الروح فقال الأكثرون إنه حبريل عليه

<sup>(</sup>۱) الطيرسي: مجمع البيان ج ٦ ص ٣٧٨ - ٣٨١

<sup>(</sup>٢) الطيرسي: مجمع البيان ج ٦ ص ٣٩٧ - ٣٩٥

<sup>(</sup>٣) تصریبی عمم الیان ج ٦ ص ٣٩٧ - ٤٠١

<sup>(</sup>٤) ال إلى التعسير الكبير ج٢١ ص ١٥٥

السلام، وقال أبو مسلم. إنه الروح لذي تصور في نظبها بشرا "

ب وقبل تناعدت عن قومها حتى لا يرونها، عن الأصم، وأبي مسلم<sup>(۱)</sup>.

ح - ﴿ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرٌ سُوِيًّا ﴾ .. .وقاد أبو مسلم إن الروح الدي خلق منه المسيح، تصور لها إنسان ("".

(٣) قوله تعالى ﴿ فَأَتَتْ بِهِ ـ قَوْمُهَا تَحْمِلُهُ أَ قَالُواْ يَنَمَرْيَمُ لَقَدْ جِقْتِ
 شَيْئًا فَريًّا ﴿ }

قال أبو مسلم الفري مأحود من فرى الأديم إدا قطعه على وحه الإصلاح. ثم يستعمل في الكدب ! .

(٤) قوله تعالى: ﴿ قَالَ إِنَّى عَنْدُ اللهِ ءَ تَسِيَ ٱلْكِتَنبَ وَجَعَلَنِى نَبِيًا ۞ ﴾ اختلفوا في ذلك الكتاب ... قال أبو مسلم: المراد هو الإنجيل لأن الألف واللام ههنا للجنس أي آتاني من هذا الجنس (°).

(٥) قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَندًا صِرَاطُّ مُسْتَقِيمٌ ﴿ ﴾

قال أبو مسلم الأصفهامي الواو في وإن الله عطف على قول عيسى عليه السلام ﴿ إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءَ تَسِيَ ٱلْكِتَبُ ﴾ (مريم ٣٠) كأنه قال إني عبد الله وإنه ربى وربكم فاعدوه، وقال وهب س منه عهد إليهم حين أخبرهم عن بعثه ومولده وتعته أن الله ربى وربكم أي كنا عبيد الله تعالى (٢٠).

 <sup>(</sup>١) قراري التقسير الكبير ح٢١ ص ١٩٥ –١٩٧ وأيصا الطبرسي: مجمع البيان ٦/٩٠٦ –

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ج٦ ص ٤٠٩–٤١١

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان ح ٦ ص ٤٠٩ – ٤١٠.

<sup>(</sup>٤) لعدرسي محمع البيان ج٦ ص ٤١١-١٧٤

<sup>(</sup>۵) الراری النسبر الکبیر ح ۲۱ ص ۲۱۳–۲۱۵

<sup>(</sup>٦) الراري، التقسير الكبير ح ٢١ ص ٢١٩ ٢٢

(٦) قوله تعالى: ﴿ أَسِّمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي
 ضَلَالٍ مُّنِينٍ ۞ ﴾

وقال أبو مسلم: وهدا يدل عنى أن قوله سنحانه ﴿ صُمُّ بُكُمُ عُمْىً ﴾ (البقرة: ١٨) ليس معناه الآفة في الأذن، والنسان، والعين، بل هو إنهم لا يتدمرون ما يسمعون، ويرون، ولا يعتبرون ألا ترى أنه حعل قوله ﴿ لَنكِنِ الطَّلْلِمُونَ ٱلْمَوْمَ فِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴾ في مقاننه، فأقام السمع والنصر مقام الهذي، إذ جعله في مقابلة الضلال المين (١١)

(٧) قوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَبِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ، كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۞ ﴾

﴿ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا ﴾ أي. كثير النصديق في أمور الدين، عن الحمائي. وقيل صادقا منالغا في الصدق فيما يحر عن الله تعالى، عن أبي مسلم (٢٠)

(٨) قوله تعالى: ﴿ يَتَأْبَتِ إِنِّى أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمُننِ
 فَتَكُونَ لِلشَّيْطَننِ وَلِيًّا ﴿ ﴾

﴿ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيًّا ﴾ أي فتكون موكولا إلى الشيطان، وهو لا يغيى على مثنا، عن الحائي. وقبل: معناه فتكون لاحقًا بالشيطان باللعن والحذلان، واللاحق يسمى النالي. والدي يتنو لشئ، ولذي يليه، سواء، عن أبي مسلم "".

(٩) قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَــإِبْرَاهِيمُ ۖ لَإِن لَــمْ تَنتَهِ
 لأرْجُمَــكَ ۗ وَٱهْجُرْي مَلِيكَ ۞ ﴾

قال أبو مسلم: لأرحمت لمراد منه الرحم بالحجارة إلا أنه قد يقال دلك

<sup>(1)</sup> الطبرسي: مجمع البياد ج٦ ص ٤٢٢–٤٢٣.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ج ٦ ص ٢٢٤ - ٢٦٦

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان ج ٦ ص ٤٢٤ – ٤٢٩

في معنى الطرد والإنعاد تساعا، ويدن عنى أنه أراد الطرد قوله بعالى ﴿ وَٱهۡجُرْبِي مَلِيًّا ﴾ ١.

# (١٠) قوله تعالى: ﴿ وَرَفَعْنَنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ ﴾

﴿ وَرَفَعْنَنَهُ مَكَانًا عَلِيَّ ﴾ . . وقيل: إن معاه ورفعنا محله ومرثبته مالرسالة كفوله تعالى ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۞ ﴾ (الشرح ٤)، ولم يرد به رفعة المكان، عن الحسن، والحمائي، وأبي مسلم أ .

وقال أبو مسلم: المراد بالآبات التي فيها دكر العذاب المرل بالكفار (") (١٢) قوله تعالى: ﴿ جَنَّنتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنَنُ عِبَادَهُ، بِٱلْغَيْبِ إِلَّهُ كَانَ وَعَدُهُ، مَأْتِيًا ﴿ ﴾ إِنَّهُ، كَانَ وَعَدُهُ، مَأْتِيًا ﴿ ﴾

وأما قوله ﴿ بِٱلْغَيْبِ ﴾ فقيه وحهان ... والثاني أن المراد وعد الرحم للذين يكونون عباداً بالعيب أي الدين يعندونه في السّر بحلاف المنافقين فإنهم يعبدونه في الطاهر و لا يعبدونه في السّر وهو قول أبي مسلم (٤).

(١٣) قوله تعالى: ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأُمْرِ رَبِّكَ ۖ لَهُۥ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خُلْفَنَا وَمَا بَيْرَكَ ذَالِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۞ ﴾

أ - ﴿ وَمَا نَتَنَزُّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ﴾ . وقبل إنه فول أهل الجمة: إما لا

<sup>(</sup>۱) لراري التقسير الكبير ح ۲۱ ص ۲۲۷-۲۲۸

<sup>(</sup>٢) الطيرسي: عجمع البيان ح ٦ ص ٢٩٩ - ٤٣١.

<sup>(</sup>٣) الراري التنسير الكبير ح ٢١ ص ٣٣٣-٢٣٤ وأيضًا لطبرسي محمع البيان ح ٦ ص ٤٣٩ - ٤٣٩

<sup>(</sup>٤) الراري. التفسير الكبير ج٢١ ص ٢٠٢

سرل موضعا من الجمة إلا بامر الله تعالى، عن أبي مسلم الم

ب - وقال ابو مسلم قوله ﴿ وَمَا نَتَغَرَّلُ وِلاَ بِأُمْرِ رَبِئِكَ ﴾ يجوز أن يكون قول أهل الحمة والمراد وما نشرا المجملة إلا بأمر ربك له ما بين ايدينا أي في الحمة مستقبلا وما حلصا مما كان في الديب وما نين ذلك أي ما نين الوقتين وما كان ربك نسبا لشيء مما خلق فيترا عادته لأنه عالم الغيب لا يعرب عنه مثقال درة وقوله ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ فَسِيًّا ﴾ انتداء كلام منه تعالى في محاطبة الرسول صنى الله علمه وسلم وينصل نه ﴿ رَبُّ لَسَّمَ وَاتِ وَ لَأَرْضِ ﴾ (مريم: 10) أي نل هو ﴿ رَبُّ السَّمَ وَاتِ وَ لَأَرْضِ ﴾ (مريم: 10) أي نل هو ﴿ رَبُّ السَّمَ وَاتِ وَ اللَّهُ مُمَا فَا عَدُهُ ﴾ (مريم: 10)

(١٤) قوله تعالى ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَنَىٰ رَبِّكَ حَتَّمًا مَّقْضِيًّا ﴿ )

﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَ ﴾.. .. واحتب لعلماء في معنى الورود على قولين أحدهما إن ورودها هو لوصول إليها، والإشر ف عليها، لا الدحول فيها، وهو قول اس مسعود، والحسن، وقنادة، و حتاره أبو مسلم، واستدلوا على ذلك نقوله تعالى ﴿ وَلَمَّا وَرَدُ مَآءَ مَدّيَنَ وَجَدَ عُنيّهِ أُمَّةً مِن ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ ﴾ (القصص: ٣٣) وقوله تعالى ﴿ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ قَأَدْلَىٰ دُلْوَهُمْ ﴾ (يوسف ١٩) وبألك تقول وردت بلد كد، وماه كدا أي أشرفت عليه، دحلته أو لم تدخله وفي أمثال العرب (إن ترد الماء بماء أكيس) وقال رهير

فلما وردن الماء زرفا جماعه وضعن عصى الحاصر المتخيم أراد فلما بلغن الماء أفس عبيه فال لرحاح والحجه القاطعة في ذلك قوله سبحانه ﴿ إِنَّ ٱلْذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أَوْلَتَهِكَ عَهَا مُتَعَدُّونَ ۞ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ﴾ (لأسياء ١٠١ - ١٠٢)

<sup>(</sup>۱) الطبرسي<sup>1</sup> مجمع البيان ج ٦ ص ٤٣٢ - ٤٣٥ وأيضًا الرازي: التفسير الكبير ح ٢١ ص ٢٣٨-٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) الراري: التفسير الكبير ح ٢١ ص ٢٣٨-٢٣٩.

فهدا يدل على أن أهل الحسى لا يدحلونها قالوا فمعناه الهم واردون حول حهدا يدل على أن أهل الحسى لا يدحلونها قالوا فمعناه الهم ويدن عيه قوله ﴿ تُمَّ لُمُحْضِرَتُهُمْ حَوْلُ جَهَمُ حَوْلًا ﴾ (مريم ١٨). لم يدحل البار من هو أهلها وقال بعضهم معناه إنهم واردون عرضة القيامة التي تجمع كل بر وقاجر (١).

(١٥) قوله تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ أَلَّذِي كَفَرَ بِغَايَنتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَ مَالاً وَوَلَدًا ﴿ ﴾

﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى حَكَفَرَ بِعَايَمَتِكَ ﴾ افرايت كلمة تعجب، ومعناه أرأيت هذا الكافر الذي كفر بأدلتنا من القرآن وغيره، وهو العاص بن وائل، عن اس عناس، ومحاهد، وقبل الوليد بن المغيرة، عن الحسن وقبل هو عام فيمن له هذه الصفة، عن أبي مسلم (٦).

(١٦) قوله تعالى. ﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهُمٌ وِرَدًا ﴿ ﴾

﴿ وَنَشُوقُ ٱلْمُحْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَمٌ وِرْدًا ﴾ . . وقيل: الورد النصيب أي: هم نصيب حهم من التريقين و لمؤسون نصيب الحنة، عن أبي مسلم"

(١٧) قوله تعالى ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ۞ فَإِنَّمَا يَشَرَّنَهُ بِلِسَابِلَكَ لِتُنَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُعَذِرَ بِهِ قَوْمًا لُذًا ۞ ﴾

أ - القول الثاني وهو احتبار أبي مسلم معنى ﴿ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وَدُا ﴾ أي يهت هم ما يحنون والود والمحمة سواء، يقال أثبت فلانا محمد، وحعل لهم ما يحنون، وحعلت له وده، ومن كلامهم يود لو كان كذا، ووددت أن لوكان كذا أي أحست، ومعناه سيعطيهم لرحمن ودهم أي محنوبهم في الحبة وقال

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ح ٦ ص ٤٣٨ - ٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي. محمم البيان ح ٦ ص ٤٤٤ - ٤٤٧

<sup>(</sup>٣) الطبرسي عجمع البيان ح ٢ ص ٤٤٨ - ٢٥١

أبو مسلم بل لتون الثاني أولى لوجوه أحدها كيف يصح القول لأول مع علمنا بأن المسلم بل لقون الثانية. أن علمنا بأن المسلم المقي ينغصه الكفار وقد يبغصه كثير من المسلمين. وثانيها. أن مثل هذه المحنة قد تحصن لبكفار والقساق أكثر فكيف يمكن جعله إنعاما في حق المؤمنين وثالثها. أن محسهم في قلوبهم من فعنهم لا أن الله تعالى فعله فكان حمل الآية على إعطاء المتافع الأخروية أولى (1)

برقايشا يُشرّنته بلِسائك ﴾ أي يسرن القرآن بأن أنزل السائك وهي لعة العرب، ليسهل عليهم معرفته، ولو كان بلسان آخر، ما عرفوء، عن أبي مسلم "

### سورة طه

(١) قوله تعالى: ﴿ إِنِّى أَمَا رَبُّكَ فَاَخْلُعْ نَعْلَيْكَ ۚ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ
 طُورى ۞ ﴾

﴿ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ ﴾ أي الرعهم، وقيل في السب الذي أمر بجمع البعيل اقوال .. ورابعه إلى موسى عبيه السلام إنما لبس البعل اتقاء من الأنجاس، وحوفا من الخشرات، فآمه الله عما يجاف، وأعدمه بطهارة الموضع على أبي مسلم (1).

(٢) قوله تعالى ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَائِيَةً أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَئ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا
 تَسْعَىٰ ۞ فَلَا يَصُدُنَكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱنَّبَعَ هَوَنهُ فَتَرْدَئ ۞ ﴾

أ - وثالثها قال أبو مسلم: ﴿ أَكَادُ ﴾ بمعنى أريد وهو كفوله ﴿ كُذَالِكَ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ مُلَّا لِللَّهِ مُ

 <sup>(</sup>۱) العمول الشابي هو لقول الدي دكرته هذا، وهو غير مو فق لنقول الأول الذي قال به لحمهور حسب نقرير الرازي الرازي التفسير بكبير ح ۲۱ ص ۲۵٦

<sup>(</sup>٢) الرازي: التفسير الكبير ح٢١ ص ٢٥٥-٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: عجمع البيان ج ٦ ص ٤٥٧ – ٤٥٥

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان ج ٧ ص ٩ – ١٣.

ولا أريد أن افعله''

ب - قوله: ﴿ فَلَا يَصُدّنَكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا ﴾ فالصد المع وههنا مسائل المسألة الأولى. في هدين الضميرين وجهان أحدهما قال أبو مسلم لا يصدنك عنها أي عن الصلاة التي أمرتك بها من لا يؤمن بها أي بالساعة فالصمير الأول عائد إلى الصلاة والثاني إلى الساعة ومثل هذا جائز في البعة فالعرب تلف الحيرين ثم ترمي بجوابهما حمة ليرد السامع إلى كل خير حقه (١)

(٣) قوله تعالى: ﴿ أَنِ آقْدِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَآقْدِفِيهِ فِي ٱلْيَمِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُ الْيَمُ وَالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوًّ لِي وَعَدُوُّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ نَحَبَّةً مِنِي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَلَيْكَ خَبَّةً مِنِي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَلَيْكَ خَبَيَّةً مِنِي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَلَيْكَ خَبَيَةً مِنِي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَلَيْكَ خَبَيَةً مِنْ قَالِم وَعَدُولًا لَهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْكَ خَبَيّةً مِنِي وَلِيتُصْنَعَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكَ خَبَيّةً مِنْ قَالِم وَعَدُولًا لَهُ وَاللَّهُ مِنْ عَلَىٰ عَلَيْكَ خَبَيّةً مِنْ وَلِي وَعَدُولًا لَهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكَ خَبَيّةً مِنْ قَلَيْكَ خَبَيّةً مِنْ وَلِي وَعَدُولًا لَهُ وَاللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ عَلَيْكَ خَبَيّةً مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ إِلَى السَّاحِلِ فَا لَهُ إِلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكَ عَلَيْكُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّ

﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴾ . .. وقيل لتربى وتغدى بحياطتي وكلاءتي وحفظي، كما يقال في الدعاء بالحفظ والحياطة عين الله عليك، عن أبي مسلم (\*\*).

(٤) قوله تعالى: ﴿ إِذْ تَمْشِيَ أَخْتُنَكَ فَتَقُولُ هَلَ أَدُلُكُرْ عَلَىٰ مَن يَكُفُلُهُ وَفَعَنْتَ نَفْسًا فَتَجَيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ فَرَجَعْنَكَ إِلَى أُمِكَ كَىٰ تَقَرَّ عَيُّهَا وَلَا يَحْزَنَ أَوْقَعَنْتَ نَفْسًا فَتَجَيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَكَ فَتُونَا فَلَيْ قَدَرٍ يَعْمُوسَىٰ ﴿ وَفَتَنَكَ فُتُونَا فَلَيْ قَدَرٍ يَعْمُوسَىٰ ﴿ ﴾ وَفَتَنَكَ فُتُونًا فَلَيْ قَدَرٍ يَعْمُوسَىٰ ﴿ ﴾ أما مدة اللَّث فقال أبو مسلم إنها مشروحة في قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهُ يَلْفَآءَ مَدْيَنَ ﴾ والقصص ٢٢) - إلى قوله - ﴿ \* فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى يَلْفَآءَ مَدْيَنَ ﴾ (القصص ٢٢) وهي إما عشرة وإما ثمان ل قوله تعالى ﴿ عَلَيْ أَن الْأَجُلُ ﴾ (القصص ٢٩) وهي إما عشرة وإما ثمان ل قوله تعالى ﴿ عَلَيْ أَن تَلَّمُ مَنَى حِبَجِج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَعِنْ عِنْدِكَ ﴾ (القصص: ٢٩) وهي إما عشرة وإما ثمان ل قوله تعالى ﴿ عَلَىٰ أَن

<sup>(</sup>١) الراري التقسير الكبير ج ٢٢ ص ٢١-٢٢

<sup>(</sup>٢) لراري التعسير الكبير ح٢٢ ص ٢٢-٢٤

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: عمم البيان ج ٧ ص ٢٠ - ٢٢

<sup>(</sup>٤) الراري؛ التقسير الكبير ح٢٢ ص٥٥-٥٦

(٥) قوله تعالى: ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَنبِ ۗ لَا يَضِلُ رَبِّي وَلَا يَسْلُ رَبِّي وَلَا يَسْلُ رَبِّي وَلَا

﴿ وَلَا يَنسَى ﴾ من السيان، عن أبي مسلم أي لا يسى ما كان من أمرهم، بل يجازيهم بأعمالهم().

(٦) قوله تعالى ﴿ قَالُوا إِنْ هَـذَانِ لَسَنجِرَانِ يُرِيدَانِ أَن تُخْرِجَاكُم مِنْ
 أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثَلَىٰ ۞ ﴾

﴿ وَيَذْهَبُا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثَلَىٰ ﴾ ... وفيل. يدهما نظريقتكم التي أنتم عليها في السيرة والدين، عن الحمائي وأبي مسلم واس ريد"

(٧) قوله تعالى: ﴿ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ يَجُنُودِهِ ، فَغَشِيَهُم مِنَ ٱلْمَمِ مَا غَشِيَهُمْ
 (٣) وَأَضَلُ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، وَمَا هَدَئ ﴿ ﴿ ﴾

أما قوله ﴿ فَأَتْبَعُهُمْ فِرْعُونُ يَجُنُودِهِ ﴾ قال أبو مسلم زعم رواة لمعة أن أتمهم وتبعهم واحد ودلك حائر ويحتمل أن تكون الباء زائدة والمعمى أتعهم فرعون حوده كقوله تعالى: ﴿ لَا تَأْخُدُ بِلِحْبَتِي وَلَا بِرَأْسِيَ ﴾ (طه ٩٤) أسرى بعبده (٢٦).

(٨) قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِمَا وَلَكِكَ حُمِلْنَا أُوزُارًا
 مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَدَ فَنَهَا فَكَذَ لِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِئُ ۞ ﴾

﴿ فَكَذَا لِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُ ﴾ ... وقيل إن هذا كلام سنداً من الله، حكى عبهم أنهم القوا ثم قال وكذلك التي السامري، عن أبي مسدم أ

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج ٧ ص ٢٤ - ٢٧.

<sup>(</sup>۲) الطبرسي: عجمع البيان ج ٧ ص ٢٨ – ٣٤.

<sup>(</sup>٣) الرازي: التفسير الكبير ح٢٢ ص ٩٣

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: عجمع البيان ج ٧ ص ٤٦ - ٤٩

(٩) قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَمَا حَطَّبُلُكَ يَسَعِرِئُ ۞ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَتَصُرُوا بِهِ عَفَيَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثْرِ لَرُسُولِ فَنَبُدْتُهَا وَكَدَ لِلكَ سَوَّلَتْ لِي يَتَصُرُوا بِهِ عَفَيْضَتُ قَبْضَةً مِنْ أَثْرِ لَرُسُولِ فَنَبُدْتُهَا وَكَدَ لِلكَ سَوَّلَتْ لِي مَنَاسَ وَإِنَّ لَكَ نَفْسِى ۞ قَالَ فَآذَهَبْ فَإِنْ لَكَ لِي اللّهِ لَكَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَاكِمًا لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تَخْلَقهُ أَلَا عَلَيْهِ عَاكِمًا لَلْهُ مَوْقَدَهُ لَكُمْ مُوعِدًا لَن تَخْلَقهُ أَلَا عَلَيْهِ عَاكِمًا لَكَ اللّهُ عَلَيْهِ عَاكِمًا لَكُ مُو وَقِيعً لَنسِهُ مَنْهُ وَ اللّهُ اللّهِ هُو أَلَهُ لَهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَاكِمًا اللّهِ هُو أَن وَسِعَ كُلُ شَيْءٍ عِلْمًا ۞ ﴾

أ قال أبو مسلم الأصفهاني ليس في القرآن تصريح بهذا الذي ذكره المفسرون أن فهها وحه آخر وهو أن يكون المرد سرسول موسى عليه السلام وبأثره سته ورسمه الذي أمر به فقد يقول الرحل قلان يقفو أثر قلان ويقبص أثره إذا كان يمتثل رسمه والتقدير أن موسى عبيه السلام لما أقبل على السامري بالنوم والمستنة عن الأمر لذي دعه إلى إصلال القوم في باب العجل، فقال مصرت عالم ينصروا به، أي عرفت أن ابدي أنتم عبيه ليس بحق وقد كنت قبصت فضة من أثرك أيها الرسول أي شيئا من سنتك وديث فقدفته أي طرحته، فعند دلك أعلمه موسى عليه السلام بما له من نعدات في الديا والآخرة، وإما أورد

<sup>(</sup>۱) عامة المسوس قالوا علو د دارسول حبريل عبه السلام وأرد بأثره التراب الذي أحده من موضع حافر دايته ثم احتلموا أنه متى رآه فقال الأكثرون إنما وآه يوم فلق المحر وعن علي عليه السلام أن حبريل عبيه السلام ما برل بسمب بموسى علمه السلام بن الطور أنصره السامري كيف احتص برؤية الطور أنصره السامري من بين الناس، واحتلموا في أن السامري كيف احتص برؤية جبريل عليه السلام ومعرفته من بين سائر الناس، فقال لبن عنامن رضي الله عنهما في روية الكلبي إنما عرفه (صفحة ۱۱۱) لأنه رآه في صغوه وحفظه من الفتل حين أمر وعود مناحد الملائكة الولدان فيربونهم حتى يترغوغو واعتبطوا بالناس فكان السامري فرغون فتأحد الملائكة الولدان فيربونهم حتى يترغوغو واعتبطوا بالناس فكان السامري من أحده حبريل عليه السلام وجعن كف نفسه في فيه و رتضع منه العسل واللبن فنم يرك محتلف البه حتى عرفه، قان ابن حريح فعلى هذا قوله: ﴿ يَصُرُنُ مِنَا لِمُ بِنْصُرُوا بِهِ مَا يُحْمِلُ وَابِثُ مِنْ أَمْ يُورِه وَمِنْ فَسَرَ لَكُلُمَةُ بَالْعَلْمُ فَهُو صحيح ويكون لمن عليه السلام له حاصية الإحناء الراري التمسير لكبر ع ٢٢ من ١٠٩٠ الناس عبه السلام له حاصية الإحناء الراري التمسير لكبر ع ٢٢ من ١٩٠٩

علم الإحمار عن عانب كما يقول الرحل لرئيسة وهو مواحه له ما يقول الأمير في كما وبمادا يأمر الأمير، وأما دعاؤه موسى عليه لسلام رسولا مع جحده وكفره فعلى مثل مدهب من حكى الله عنه قوله ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِي مُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِمَّكَ لَمَجّنُونٌ ﴾ (الحجر: ٦) وإن لم يؤمنوا بالإنزال(١).

(١٠) قوله تعالى: ﴿ يَوْمُ يُسْفَخُ فِي ٱلصَّورِ ۚ وَخَشْرُ ٱلْفُجْرِمِينَ يَوْمَبِنْوِ زُرْقًا ﷺ﴾

المسألة الثانية احتلفوا في المراد بالررقة على وحوه . \* قال أبو مسلم المراد بهده الررقة شخوص أنصارهم و لأزرق شاحص لأنه لضعف نصره يكون محدقا نحو الشيء يريد أن يتبينه وهده حال الحائف المتوقع لما يكره وهو كقوله ﴿ إِنَّمَا يُؤَجِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ﴾ (إبراهبم: ٤٢) "

(١١) قوله تعالى. ﴿ فَيَدَرُهُ قَاعًا صَهْصَفًا ٢٠٠ ﴾

وقال أبو مسلم القاح الأرص المساء لمستوية وكذلك الصقصف (١٠).

(١٢) قوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَّفَهُمْ وَلَا شُحِيطُونَ

بِهِ، عِلْمًا 🕲 ﴾

﴿ يَعْلَمُ مَا نَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ الصمر يرحع إلى الدين يتبعون

<sup>(</sup>۱) لراري التفسير الكبير ح ۲۲ ص ۱۰۹–۱۱۳.

<sup>(</sup>٢) لراري التصبير الكبير ع ٢٢ ص ١١٤

<sup>(</sup>٣) لراري التفسير الكبر ح٢٢ ص ١١٣-١١٧.

<sup>(</sup>٤) الراري؛ التمسير الكبير ج ٢٢ ص ١١٦-١١٨

الد عى أي بعدم مسحدت حميع أقواطم وأفعاهم قبل أن حمهم، وبعد أن حمهم، وبعد أن حمهم، وبعد أن حمهم، وما ذان في حياتهم وبعد تماتهم، لا يحدى عبيه شئ من أمورهم، تقدم أو تأخر، عن أبي مسلم

(١٣) قوله تعالى ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّلِحَت وَهُوَ مُؤْمِنَ فَلَا يَخَافُ طُلَّكًا وَلَا يَخَافُ طُلَّكًا وَلَا هَضْمًا ۞ ﴾

وقال أبو مسلم الطلم أن ينقص من الثواب والهصم أن لا يوفي حقه من الإعطام، لأن الثواب مع كوله من الله لا يكون ثوانًا إلا إذا قارته التعطيم، وقد يدحل النقص في تعص الثواب ويدخل فيما يقارنه من التعطيم، فعى الله تعالى عن المؤمنين كلا الأمرين (٢).

(١٤) قوله تعالى: ﴿ فَتَعَلَى ٱللهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقَّ وَلَا تَعْجَلٌ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْصَىٰ إِلَيْلَكَ وَحْيُهُۥ ۗ وَقُل رُّتٍ زِدْنِي عِلْمَا ۞ ﴾

عديه مسائل المسالة الأولى في تعلقه بما قده وحهان الوحه الأول قال أبو مسلم إن من قوله ﴿ وَيَسْقَلُونَكَ عَنِ ٱلْجَبَالِ ﴾ (طه ١٠٥) إلى هها يشم الكلام وينقطع ثم قوله ﴿ وَلَا تُعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ ﴾ حطاب مستأسب فكأنه مان ويسألونك ولا تعجل بالقرآن (٢)

(١٥) قوله تعالى: ﴿ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمْمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا صَفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ ۚ وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبُّهُۥ فَغَوَىٰ ﷺ ﴾

وأجاب أبو مسلم الأصفهاني بابه عصلي في مصالح الديبا لا فيما يتصل بالتكليف وكذلك القول في غوي(نا).

(١٦) قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن دِكْرِى فَإِنَّ لَهُ، مَعِيشَةً ضَنكًا

<sup>(</sup>١) الطبرسي: جمع اليان ج ٧ ص ٥٦ - ٥٨

<sup>(</sup>٢) الراري: التمسير الكبر ج ٢٢ ص ١١٦-١١٨

<sup>(</sup>٣) براري - مستر لکنين ج ٢٣ مين ١٣١ ١٣٣٠

<sup>(</sup>٤) , , , ، ، خبر ح١٢ ص ١١٠

### وتُحَشِّرُهُ، يؤمر ٱلْقِينِمَةِ أَعْمَىٰ 📺 ﴾

﴿ فَإِنَّ لَهُ، مَعِيشَةُ صَنكًا ﴾ .... وقبل: عبثًا ضبقًا في الدنيا، لقصرها وسائر ما يشونها ويكدرها، وإى العيش الرغد في الجنة، عن أبي مسلم (''.

# سورة الأنبياء

(١) قوله تعالى. ﴿ لَا تَرْكُضُوا وَ ارْجِعُواْ إِلَىٰ مَاۤ أُنْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِينَكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تُسْتَلُونَ ۞ ﴾

﴿ لَعَلَّكُمْ تُسْتَلُونَ ﴾ ..... وقيل: لكي تسالوا عن أعمالكم، وعن تنعمكم في الدنيا بعير لحق، وعما استحفقتم به العذاب، عن الجمائي، وأبي مسلم (٢) قوله تعالى: ﴿ أَمِر ٱتَخَدُّواْ ءَالِهَةً مِّنَ ٱلأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿ ﴾

أ - البطم: وحه اتصال الآية الأولى (أي هذه الآية) بما قبلها أنه سنحانه قال فاسالوا أهل الدكر هل أرسدا قبلك إلا رحالاً، وهل اتحذوا آلفة من الأرض، أي من الحجر والمدر والحشب، فإن كنه من الأرض، عن أبي مسلم (١٠).

ب - .. ووحه اتصاب قوله ﴿ لا يُستَقُلُ عَمّا يَهْعَلُ ﴾ عا قده أنه لما بن التوحيد، عطف عليه بناد العدل. وقيل إنه يتصل نقوله ﴿ ٱقْتُرَبَ لِلنّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ (الأبياء ١٠) والحساب هو السؤال عما أنعم الله عبهم نه، وهل قانئوا نعمه بالشكر، أم قانوها بالكفر، عن أبي مسلم أنه .

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج ٧ ص ٢١ – ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمم البيان ج ٧ ص ٧٤

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: عجمع البيان ح ٧ ص ٧٦

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: محمم البيان ج ٧ ص ٧٨ – ٨٢.

(٣) قوله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَـٰوَّتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا
 رَتْقًا فَقَتَقْنَنَهُمَا أَوْجَعَلْنَ مِنَ ٱلْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ أُفَلَا يُوْمِنُونَ ﴿ ﴾

أ - ﴿ وَجَعَلْمَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيْمٍ ﴾. وقيل معناه وحعلنا من المه حياة كل دي روح، وعناه كل نام. فيدحل فيه الحيوان والسات والأشحار، عن أني مسلم (¹).

ب احتف المصرول في المراد من الرتق والفتق على أقو ل . ورابعها أبي مسلم الأصفهاني يجور أن يراد بالعتق الإيجاد والإطهار كقوله ﴿ فَاطِرِ السَّمَنَوَاتِ وَالْإَطْهَارِ كَقُولُه ﴿ فَاطِرِ السَّمَنُواتِ وَالْإَرْضِ ﴾ [الأنعام ١٤] وكقوله ﴿ قَالَ بَلَ رَّبُّكُرِّ رَبُّ السَّمَنُواتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُ فَى [الأنعام ١٤] وكقوله ﴿ قَالَ بَلَ رَّبُّكُرِّ رَبُّ السَّمَنُواتِ وَعَنَ أَلَا رَبِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللل

(٤) قوله تعالى: ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَحَلِ ۚ سَأُورِيكُمْ ءَايَنِتِي فَلَا تَسْنَعْجِلُونِ
 تَسْنَعْجِلُونِ

﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَنُ مِنْ عَجُلٍ ۗ ﴾ .. إن معناه حلق الإنسان عجولا أي حنق على حب العجلة في أمره عن قتادة وأبي مسلم والجنائي "".

(٥) قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ ءَالِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِن دُونِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ
 نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِنَا يُصْحَبُونَ ۞ ﴾

النظم إنما اتصل قوله ﴿ أَمْرَ لَهُمْ ءَالِهَةٌ ﴾ نقوله ﴿ وَمَا جَعَلْمَا لِبَشْرِ مِّنَ قَتْلِكَ ٱلْحُلَّدُ ﴾ (الأسياء ٣٤)، وتقديره. افهم الخالدون أم لهم آلهة تمنع نفوسهم من الموت، ومما ينزل الله نهم، عن أبي مسلم "

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج ٧ ص ٧٨ - ٨٢.

<sup>(</sup>٢) الرازي: التمسير الكبير ح٢٢ ص ١٤١.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان ج ٧ ص ٨٨

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: محمم البيان ج ٧ ص ٩٠

﴿ وَلَهِن مُسَّتَهُمْ نَفْحَةً ﴾ . . وقيل بعص ما يستحقونه من العقونة، عن أبي مسلم (أ).

(٧) قوله تعالى: ﴿ قُلْنَا يَنِنَارُ كُونِي بَرْدُهِ وَسَلَّمًا عَلَيْ إِبْرَاهِيمَ ۞ ﴾ ففيه مسائل:

المسألة الأولى قال أبو مسلم الأصفهاني في تفسير قوله تعالى: ﴿ قُلْمَا يُنتَارُ كُونِي بَرَدًا ﴾ المعنى أنه سنحانه جعن الدر برداً وسلاماً، لا أن هناك كلاماً كقوله: ﴿ أَن نَقُولَ لَهُ لَكُن فَيَكُونُ ﴾ [البحل ٤٠] أي يكونه، وقد احتح عليه بأن النار جماد فلا يجوز خطانه (١).

(٨) قوله تعالى: ﴿ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَخْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ،
 رُوْجَهُ اللّهُ مِ كَانُوا يُسَرِعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَنشِعِينَ ۞﴾

﴿ وَأُصَّلَحْنَا لَهُ، زُوْجَهُرٌ ۗ ﴾ بأن كانت عقيمة، فحعلناها ولودا، عن قنادة وقيل: كانت هرمة فرددنا عليها شنانها، عن أبي مسلم ("".

(٩) قوله تعالى: ﴿ وَحَرَمُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَاۤ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ ﴾
 ﴿ وَحَرَامُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَ ٓ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾

اختلف في معاه على وحوه.. .. وثالثها إن معاه حرام أن لا يرحعو بعد المات، مل يرجعون أحياء للمجازاة، عن أبي مسلم (١٠).

<sup>(</sup>۱) الطبرسي: مجمع البيان ج ٧ ص ٩٠ - ٩٢

<sup>(</sup>٢) الرازي: التقسير الكبير ج٢٢ ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان ح ٧ ص ١٠٨ - ١٠٩

<sup>(</sup>٤) الطبرسي؛ مجمع البيان ح ٧ ص ١١٠ – ١١٣

(۱۱) قوله تعالى ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ آللهِ خَصَبُ جَمَدُ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ۞ ﴾

﴿ حَصَبُ جَهَدًم ﴾ . . وأصل الحصب، الرمي، فالمراد الهم يرمون فيها كما يرمى بالحصباء، عن الصحاك وأبي مسلم ".

### سورة الحج

(۱) قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَسِ مَّبِيرٍ فَي احتلفوا في ال المراد بقوله ﴿ وَمِنَ ٱلنَّامِ مَن يَجَدِلُ فِي ٱللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَشّعُ كُلُ شَيْطَنِ مّرِيدٍ ﴿ ﴾ (الحج ٣) من هم ؟ عبى وجوه أحدها قال أبو مسلم الآية لأولى وهي قوله ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَحْدَدِلُ فِي ٱللّهِ بِغَيْرٍ ﴾ ويسم كل شيطال مريد وردة في الآنباع المقسيل وهذه الآية واردة في التسوعيل المقتدين وهذه الآية واردة في التسوعيل المقتدين، فإن كلا المحادثين حادل نغير علم وإن كال أحدهما نعم والآحر مسوعا وبين ذلك قوله ﴿ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَنبُ مُنِيرٍ ﴾ فإن مثل ذلك لا يقد في المقتد، فإن قبل كيف يصح ما قلتم والمقتد لا يكون عادلا ؟ قبنا قد يحادل تصويبا لتقليده وقد يورد الشهة الطاهرة إذا تمكن ميها وإن كال معتمده الأصلى هو لتعليد أ

(٢) قوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيَا وَ آلاً خِرَةِ
 الْيَمْدُدْ بِسَنَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ۞﴾

أ - وقيل. إن الهاء في ﴿ يَنصُرُهُ ﴾ عائدة إلى ﴿ مَن ﴾، عن مجاهد والصحاك وأمي مسلم ثم احتلف في معاه فقيل: من كان يظن من الناس أن الله لا ينصره، فليجهد جهده، وليضعد السماء، ثم ليقطع المسافة، فلينظر هل

<sup>(</sup>۱) الطبرسي: مجمع البيان ح ٧ ص ١١٣ – ١١٥.

<sup>(</sup>٢) الراري: التمسير الكبر ج ٢٣ ص ١٩–١١

ينمعه ديده في إرانة عيطه ما يدعى إليه من دين الله، فإن الذي حكم الله له لا ينظل بكيد الكائد، عن أبي مسلم<sup>(1)</sup>،

اما الدين قالو، أن ألسب ليس هو الحل فقد ذكروا وحهين الأول كأنه قال فليمدد نسب إلى لسماء، ثم ليقطع بذلك السب المسافة، ثم لينظر فإنه يعدم أن مع تحمل المشقة فيما طنه حاسر الصفقة كأنه لم يفعل شيئا وهو قول أبي مسلم (٢).

 (٣) قوله تعالى: ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْخَيْحِ يَأْتُولَكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَحْ عَمِيقٍ ۞ ﴾

﴿ وَأَدِّنَ فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَيْجِ ﴾ أي باد في لباس، وأعلمهم بوحوب الحج واحتمف في المحاطب به على قولين أحدهما. إنه إبراهيم، عن علي واس عباس، واختاره أبو مسلم (؟).

(٤) قوله تعالى: ﴿ ثُمَّرُ لَيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلَيُوفُوا تُذُورَهُمْ وَلْيَطُّؤُفُوا بِالْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾

﴿ وَلْيَطُّوُفُوا بِٱلْمَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾. وليت العتيق هو الكعمة، وإنما سمي عتيقا لأنه أعتق من أن يملكه العبيد، عن محاهد، وسفيان بن عبيبة، وأبي مسلم (\*)

(٥) قسوله تعمال: ﴿ وَإِكُلِ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسَكًا لِيَذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللهِ عَلَىٰ
 مَا رَزَقَهُم مِنْ تهيمَةِ ٱلْأَتْعَدِ أَفَالِنَهُكُرَ إِلَهُ وَحِدٌ فَلَهُ الشَّلِمُوا أَ وَبَشِّرِ
 ٱلْمُخْبِينَ ۞ ﴾

قال أبو مسلم عنيقة المحبت من صار في حت من الأرص، يقال ا

<sup>(</sup>۱) الطبرسي: مجمع البيان ج ٧ ص ١٣١ - ١٣٦

<sup>(</sup>٢) الرازي: التعسير الكبير ج٢٣ ص ١٦.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان ج٧ ص ١٤١–١٤٦.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان ح ٧ ص ١٤١ - ١٤٨.

أحبت لرحل رد فسار في الحب كما يمال أحد وأشام وأتهم، و خبت هو المطمئن من الأرض<sup>(1)</sup>،

(١) قوله تعالى ﴿ ٱلَّذِينَ أَخْرِجُوا مِن دِيَرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَبَ يَقُولُواْ رَئْنَا ٱللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ يَعْضَهُم بِنَعْضِ لِلْدِمْتَ صَوَّمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَنِحِدُ يُدْكُرُ فِيهَا ٱللَّمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَبَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ أَ ۗ إِنَّ اللَّهُ لَقُومِتُ عَزِيزً ﴾ اللّه لَقُومِتُ عَزِيزً ﴾

﴿ أَمُدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمُسَاجِدٌ ﴾ .. وقبل البع لسماري في الفرى، والصوامع في لحداد والبراري، ويشترك فيها الفرق الثلاث والمساحد للمسلمين، والصنوات كيسة اليهود، عن أبي مسلم ""

(٧) قوله تعالى ﴿ فَكَأَيْن مِن قَرْيَةٍ أَهْنَكْنَهَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ حَاوِيَةٌ
 عَنَىٰ عُرُوشِهَا وَبِثْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ ﴿ ﴾

السؤال الثاني ما محل هاتين الجملتين من الإعراب أعني ﴿ وَهِمَى ظَالِمَةً فَهِيَ خَالِمَةً فَهِيَ خَالِهِ أَلَّهُ فَهِي خَالِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾ ؟ لحواب الأوى في محل النصب على الحال والثانية الا محل لها لأنها معطوفة على أهلكناها وهذا الفعل ليس له محل. قال أنو مسلم المعنى فكأين من قرية أهلكناها وهي كانت طالمة وهي الآن حاوية ""

(A) أما قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَابِ وَلَن شُحِّلِفَ اللَّهُ وَعَدَهُمْ
 وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنةِ مِيمًا تَعُدُّونَ ﴾

اعلم أنه تعالى لما حكى من عظم ما هم عبه من التكذيب أنهم يستهر ثون باستعجال العداب، فقال: ﴿ وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ﴾ وفي دلك دلالة على

<sup>(</sup>١) لواري التفسير الكبير ح٢٣ ص ٣٤

<sup>(</sup>۲) الطبرسي: مجمع البيان ج ۷ ص ۱۵۲ – ۱۵۲

 <sup>(</sup>٣) الوبري لتنسير الكبير ح ٢٣ ص ٢٤-٤٤ وعرصت البص كاملا حتى يعهم كلام الأصفهاني

الله عليه لللام دن يجوفهم بالعداب إن استمروا على كثرهم ولأن فولمم ولأن فولمم ولأن فولم ولا تأثينا بالمُلَيِكَة ﴾ [الحجر ٧] يدل على دلك فقال تعالى ﴿ وَلَن تُخْلِفَ الله وَعْدَهُو الدنبا وَعْدَ العداب إد كان في الآحرة دون الدنبا فاستعجاله يكون كالحمد ثم بين أن العاقل لا يسغي أن يستعجل عداب الآحرة فقال ﴿ وَإِن يَومًا عِندَ رَبِّكَ ﴾ يعني فيما ينالهم من العداب وشدته ﴿ كَأُلْفِ سَمَةَ ﴾ لو نقي وعدب في كثرة الآلام وشدتها فين سنجانه أنهم لو عرفوا حال عداب الآحرة وأنه بهذا الوصف ما استعجلوه، وهذا قول أبي مسلم وهو أولى الوحوه (١)

 (٩) أما قوله تعالى ﴿ وَمَا أَرْسُلْنَا مِن قَتْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَكَّىٰ أَلْقَى ٱلشَّيْطَيْنُ فِي أُمْنِينِهِم ﴾ (الحج ٤٥)

أ - وقال. أبو مسلم النمني هو النقدير وتمنى هو تععل من منيت والميه
 وفاة الإنسان في الوقت الذي قدره الله تعالى، ومنى الله لك أي قدر لك(١٠)

س - وقال أبو مسلم: معنى الآية أنه لم يرسس بيّ إلاّ إذا تمنى كأنه قبل وما أرسلنا إلى لنشر منكاً وما أرسلنا إليهم نبياً إلاّ منهم، وما أرسلنا بيّ حلا عند بلاوته الوحي من وسوسة الشيطان وأن ينقي في خاطره وما يصاد الوحي ويشمنه عن حفظه وبعلمه صواب دلك وبطلان ما يكون من الشيطان، قان وقيما تقدم من قوله ﴿ قُلُ يُتَأَيّهُا دَلْكُ وبطلان ما يكون من الشيطان، قان وقيما تقدم من قوله ﴿ قُلُ يُتَأَيّهُا النّاويل فكانه النّاسُ إِنَّمَ أَنَا لَكُرْ نَدِيرٌ مُبِينٌ ﴿ ) (الحج ٤٩) تقوية غدا الناويل فكانه تعالى أمره أن يقول لنكافرين أن ندير نكم لكي من الشر لا من الملائكة، ولم تعالى أمره أن يقول لنكافرين أن ندير نكم لكي من الشر لا من الملائكة، ولم يرسى الله تعالى مثنى منكا على أرسل رحالا فقد وسوس الشيطان إليهم "

(١٠) قوله تعالى ﴿ أَلَمْ تُرَ أَنَّ ٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱللَّمَاءُ مَاءَ فَتُصَمَّحُ

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ح٣٣ ص ٤١

<sup>20 /17 .5 .4 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) الراري: التفسير الكبير ح٣٣ ص ٤٤-٤٤

# ٱلْأَرْصُ مُخْصَرَّةً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَرِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾

السؤال الثالث لم أورد تعالى دلك دلالة عنى قدرته على الإعادة، كما قال أبو مسلم(1).

(١١) قُوله تعالى ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْنَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ ﴾ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾

أما قوله ﴿ إِنَّ ذَ لِلكَ فِي كِتَنبِ ﴾ فعيه قولان أحدهما وهو قول أبي مسلم أن معنى الكتاب الحفظ والصبط والشد، يقال كنبت المرادة أكنها إدا خررتها فحفظت بدلك ما فيها، ومعناه ومعنى الكتاب بين الباس حفظ ما يتعاملون به، فالمراد من قوله ﴿ إِنَّ ذَ يلكَ فِي كِتَبِ ﴾ أبه محفوظ عنده ""

# سورة المؤمنون

(١) قوله تعالى ﴿ وَلَا نُكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْمًا كِتَنْكَ يَنْظِقُ
بِٱلْحَتِيَ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَمَا وَلَهُمْ أَغْمَالً مِن دُونِ
ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَنمِلُونَ ۞ ﴾

وأما قوله تعالى ﴿ بُنَّ قُلُوبُهُمْ فِي غُمَّرَةٍ مِنْ هَنذًا ﴾ نفيه قولان:

القول الثانى وهو اختيار أبي مسلم أن هذه الآيات من صفات المشفقين، كأنه سنحانه قال بعد وصفهم ﴿ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ وبهايته ما أتى به هؤلاء المشفقون ﴿ وَلَدَيْنَا كِتَنبُ ﴾ بجفط أعمالهم ﴿ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْمُونَ ﴾ بل بوفر عبيهم ثواب كن أعمالهم ﴿ بَلِ قُلُوبُهُمْ فِي عَمْرَةٍ مِّنَ هَنذَا ﴾ هو أيضاً وصف لهم بالحيرة كأنه قال وهم مع ذلك الوحل والحوف كالمتحيرين

 <sup>(</sup>١) لوبري التفسير الكبير ح٣٣ ص ٢١-١٢ ويلاحظ أن ما ذكره الراري هو سؤال من قبل الاصطهالي، ومن المؤسف أن الواري م يعرض جوالًا عليه

<sup>(</sup>۲) ہے کہ ایر انکبار ۱۳۳ ص ۵۸

ي حعل اعماهم مصوله او مردودة ولهم اعمال من دون دلك اي لهم انصاً من النوافل ووحوه لنر سوى ما هم عنيه إما اعمالاً قد عمنوها في الماضي او سيعمنونها في المستقبل، ثم إنه سبحانه رجع نقوله، ﴿ حَتَّىٰ إِذَاۤ أَحَذْنَا مُتْرَفِيهم بِاللّٰعَدَابِ ﴾ (المؤسون ٦٤) إلى وضف الكفار ".

# (٢) قوله تعالى: ﴿ حَتَىٰ إِدَا فَتَحْنَا عَنَيْهِم بَابًا دَا عَذَابِ شَدِيدِ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِشُونَ ﷺ)

(٣) قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا عَسَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ ﴾
 ضَالِينَ ۞ ﴾

قال أمو مسلم الشقوة من الشقاء كحرية الماء، والمصدر الحري، وقد يجيء لقط قعمه، والمراد به الهيئة والحال، فيقول حلسة حسسة وركبة وقعدة ودلك من الهيئة، وتقول عاش قلان عيشة طبنة ومات ميئة كريمة، وهذا هو الحال والهبئة، قعلى هذا المراد من الشقوة حال الشقاء (٢٠).

(٤) قوله تعالى: ﴿ رَبُّ ۖ لَّعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ﴾ (المؤمنون ١١٦)

<sup>(</sup>١) الرازي: التمسير الكبير ح٢٣ ص ٩٥

<sup>(</sup>۲) أوري التنسير الكبرح ۲۳ ص ۱۱٤ وعرصت بنص كاملاً حتى ينهم ١٧٥ الأصفهائي

<sup>(</sup>٣) الراري؛ التقسير الكبير ح ٢٣ ص ١٣٤

قال أبو مسلم: والعرش هها السماوات بما فيها من العرش الذي تطوف به الملائكة ويجوز أن يعني به الملك العظيم(١).

#### سورة النور

(١) قوله تعالى: ﴿ شُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَنَ بَيْنَتِ بَيْنَتِ لَلَهُ أَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَنَ بَيْنَتِ لِيَنَتِ لَلَهُ لَكُرْ تُذَكِّرُونَ ﴿ ﴾

قال أبو مسلم: يحور أن تكون الآيات السبات ما دكر فيها من الحدود والشرائع كقوله: ﴿ رَبِّ ٱجْعَل لِّنَ ءَايَةً ۚ قَالَ ءَايَتُكَ أَلًا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ تُلَكَّ لَيْالِ سَوِيٌ ﴾ (مريم: ١٠) سأل رنه أن يفرض عليه عملاً

(۲) قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهِ بِنَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ
 شُهُدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَـهِ بِنَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهْدَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَتِهِكَ هُمُ
 ٱلْقَسِقُونُ ۞﴾

قال أبو مسلم: اسم الإحصان يقع على المتروحة وعلى العميفة وإن لم تبروح، لقوله تعالى. في مريم: ﴿ وَٱلَّتِيّ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ﴾ (الأنباء: ٩١) وهو ماحود من منع العرج فإذا تروحت مبعته إلا من روحها "

(٣) قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ آللَّهِ عَلَيْكُرْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللهُ تَوْ بُ
 حَكِيمٌ ۞ ﴾

﴿ وَلَوْلَا فَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمُتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ﴾ جواب لولا محدوف تقديره: ولولا فصل الله عبكم دليهي عن الربا، والفواحش، وإقامة الحدود، لتهالك الياس، ولعسد اليسل، والقطع الأنساب، عن أبي مسلم "".

<sup>(</sup>١) الراري: التفسير الكبير ج ٢٣ ص ١٢٧-١٢٨.

<sup>(</sup>۲) الراري: التقسير الكبير ح ۲۳ من ۱۲۹–۱۳۰

<sup>(</sup>٣) ارزي المسم لكمر - ٢٣ س ١٥٥ ١٥٦

HAR HAM IN ALTERNATION OF THE STREET

(3) قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سُجُبُونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَنجِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ عَلَمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ ءَ مَنُوا لَمْمُ عَذَابُ أَلِم فِي ٱلدُّنيَا وَٱلاَّ خِرَةً وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ وقال أبو مسلم الدين بحبون هم الماهقون بحبون دلك فوعدهم الله تعالى العداب في الدنيا على يد الرسول على ما ماهدة نقوله ﴿ جَنهِدِ ٱلْحَكُمَّازُ وَٱلمُنتَفِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمْ ﴾ (١) [التوبة: ٢٧].

(٥) قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوكً
 رَجيئر ۞ ﴾

وديه وحوه . والثالث حوايه لكانت الفاحشة تشيع فتعظم المصرة وهو قول أبي مسلم (1).

(٦) قوله تعالى ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا ۖ لْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِى اللَّهِ وَالْمَسْعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِى اللَّهِ وَالْمَسْعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِى اللَّهِ وَالْمَسْعَةُ وَالْمُهَا وَلَيْصَفَحُوا ۗ أَلَا لَا لَيْعَلُوا وَلْمَسْفَحُوا أَلَا اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَالْمَسْعَةُ وَاللهُ عَفُولٌ رِّحِيمٌ ﴿ ]
 تُجُدُونَ أَن يَغْهِرُ آللهُ لَكُرْ أُوللهُ غَفُولٌ رِّحِيمٌ ﴿ ]

المسألة الأولى: دكروا في قوله. ﴿ وَلا يَأْتُلِ ﴾ وحهين الأول وهو المشهور أنه من ائتلى إذا حلف افتعل من الألية، والمعنى لا يجلف، قال أبو مسلم: هذا صعيف لوجهين، أحدهما أن طاهر الآية على هذا التأويل يقتضي المع من الحلف على ترا الإعطاء، فهذا المأول قد أقام النعي مكن الإيجاب وجعن المهي عنه مأمورا به وثانيهما أنه قدما يوحد في الكلام افتعلت مكان أفعلت، وإنما يوحد مكان فعنت، وهما آليت من الألية اقتعنت فلا يقدر أبعنت كما لا يقال من الرمت الترمت ومن أعطيت اعتطيت، ثم قال في يأتل إن أصله يأتلي دهنت الياء للحرم لأنه بهي وهو من قولك ما آلوت فلانا بصحا، ولم آل في أمري حهدا، للحرم لأنه بهي وهو من قولك ما آلوت فلانا بصحا، ولم آل في أمري حهدا،

<sup>(</sup>۱) الراري: التفسير الكبير ح ۲۳ ص ۱۸۱–۱۸۳

<sup>(</sup>٢) الرازي: النفسير الكبير ج٢٣ ص ١٦٠

أي ما قصرت ولا يأل ولا يأتل واحد، فالمراد لا تقصروا في أن تحسنوا إليهم ويوحد كثيرا افتعلت مكان فعنت تقول كسنت واكتسنت وصبعت واصطنعت ورضيت وارتصيت (١).

(٧) قوله تعالى: ﴿ إِنَّ آلَٰذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْفَعْفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ
 لُعِمُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَحِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ ﴾

النظم: بدأ مسحانه فين حكم القاذف أولا، وأوجب عليه الحد، ورد شهادته، وسماه فاسقا، فعلم أن المراد به أهل الملة ثم عقبه بجديث الإفك لاتصاله به. ثم ذكر صنفا آخر من القدفة وهم لمدفقون تقوله ﴿ إِن َ ٱلَّذِينَ مُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَنجِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ (اننور ١٩) وبين ما لهم من الغضب واللعنة. ثم عم الجميع بالوعيد في قوله ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱللَّهُ حَصَنَدتِ ﴾ الآيات، عن أبي مسلم (۱).

(٨) قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَبِيئَتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيئَونَ لِلْحَبِيئَتِ لِلْحَبِيئَتِ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبُونَ لُلهُم مَّا لَعُلْولُونَ لَهُم مَّا لَعُلْولُونَ لَهُم مَّعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَلُهُم مَّعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ ﴾

قال سحامه: ﴿ ٱلحميشَتُ لِمُحَبِيثِينَ وَ لَحَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَانِ ﴾ قبل في معناه أقوال.. والثالث: الحيثات من الساء للحبثين من الرجال، والخبيثون من الرحال للخبيثات من الساء، والطيبات من الساء للطيبين من الرحال، والطيبون من الرجال للطيبات من الساء، عن أبي مسلم والجنائي، وهو المروي عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهم السلام (".

(٩) قوله تعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِدِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا

<sup>(</sup>١) الرازي: التقسير الكبير ح ٢٣ ص ١٨٦-١٨٧.

<sup>(</sup>۲) الطبرسي؛ مجمع البيان ح ٧ ص ٢٣٣ – ٢٣٦

<sup>(</sup>٣) الطبرسي؛ مجمع البيان ح ٧ ص ٢٣٦ – ٣٣٧

# فُرُوخِهُمْ ۚ ذَٰ لِكَ أَزْكِيٰ اللَّمْ أَرِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا يَصْنَعُونَ ٢٠٠

﴿ وَيَحْفَظُواْ قُرُوجَهُمْ ۚ ﴾ ....وقيل إنها ستبعيض، لأن عص النصر إلى بحب في نعص المواصع، عن أني مسلم والمعنى ينقصوا من نظرهم، فلا ينظروا إلى ما حرم (١٠)

# (١٠) قوله تعالى ﴿ يَهْدِى آللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءً ۗ ﴾ (النور ٣٥)

ا- أحاب أبو مسلم بن بحر "عنه من وجهين الأول أن قوله. ﴿ يَهْدِي اللّٰهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ﴾ محمول على ريادات الهدى الذي هو كالضد للحدلان الحاصل للصال. الثاني أنه سنحانه يهدي لنوره لذي هو طريق الجنة من يشاء وشبهه بقوله ﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم بُشْرَلْكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّنَ ﴾ (الحديد: ١٢)(")

ب- (مثل بوره) فيه وحوه... الرسع. إن بوره سنجاته الأدلة الدالة على توحيده وعدله، التي هي في الطهور والوضوح مثل النور، عن أبي مسلم "
 (11) قدله تعالى: ﴿ فَ شُهْتَ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَلُذَكَ لَكُ فَعَالِهِ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

(١١) قرله تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا السَّمُهُ، يُسَتِحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْاَصَالِ ﴿ اللَّهِ ﴾

المسألة الأولى: قوله تعالى ﴿ فِي سُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ ﴾ يقنصي محدوقا يكون فيها وذكروا فيه وحوه أحدها. أن المقدير كمشكاة فيها مصاح في بيوت أذن الله وهو اختيار كثير من المحققين، عترص أبو مسلم من بحر الأصفهائي عليه من وحهن الأول أن المعصود من ذكر المصبح الله وكون المصباح في بيوت أدن

<sup>(</sup>١) الطرسي: مجمع البيان ج ٧ ص ٢٣٩ - ٢٤١

<sup>(</sup>۲) حواب أبو مسلم على هذه المسألة وهي ولا يمكن أن يكون المرد من قوله ﴿ بهدى أَمَّةُ ﴾ بيصاح الأدلة والبيانات لأما لو حملت النور على إيصاح الادلة لم يجر حمل لهدى عبيه أيصاء وإلا خُرح الكلام عن تعاندة، فيم يتق إلا حمل هدى ههما على حلق العدم.

<sup>(</sup>٣) الراري التنسير الكبير ح ٢٢ ص ٢٣٨

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان ج ٧ ص ٣٤٧ - ٢٥١

سه لا يربد بى هد منصود لان دلك لا يربد لمصاح إناره وإصاءة الناسي أن ما تقدم ددره فيه وحوه تشصي كونه و حدا كقوله ﴿ كَمِشْكُوْقٍ ﴾ وقوله ﴿ فِيهَا مِصْبَاحُ ۗ ﴾ وقوله: ﴿ فِي زُجَاجَةٍ ۗ ﴾ وقوله. ﴿ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّئُ ﴾ (النور ٣٥) ولفظ النبوت جمع ولا يصح كون هذا الواحد في كل النبوت .

(١٢) قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ لَلَهُ يُزْجِى شَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ وَ ثُمَّ يَخَعُلُهُ وَ رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدُولَ يَخْرُحُ مِنْ خِلَلِهِ، وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن حِبَالٍ فِيهَا مِنْ تَرَدٍ فَيْصِيبُ بِهِ، مَن يَشَآءُ وَيَصَرِفُهُ عَن مَن يَشَآءُ أَيكَادُ سَنَا تَرْقِهِ، يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَيرُ ۞ ﴾

الودق المطر، قاله اس عباس؛ وعن محاهد: القطر، وعن أبي مسلم الأصفهاني: الماء(٢).

(١٣) قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنًا بِآللَهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ
 فَرِيقٌ مِّهُم مِّنُ بَعْدِ ذَ لِكَ ۚ وَمَا أُولَتِيِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) الزاري؛ التقسير الكبير ح ٢٤ ص ٢-٣

<sup>(</sup>٢) الراري؛ التمسير الكبير ح ٢٤ ص ١٢

العلم قبل انصلت الآية الأوى بقوله ﴿ وَيَضَرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْثَالُ لِلنَّاسِ ﴾ (إبراهيم ٢٥) ويعود الصمير في قوله. ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ إليهم، وإن كان يقع على بعصهم، فكأنه قال ويقول جماعة من هؤلاء الناس آما، عن أبي مسلم ".

المسألة الثالثة اله سبحانه أناح الأكل للماس من هذه المواضع وظاهر الآية بدل على أن إناحة الأكل لا تتوقف عنى الاستئذان، واحتلف العدماء فيه فقل عن فتادة أن الأكل مناح ولكن لا يجمل، وجمهور العلماء انكروا ذلك ثم احتلفوا على وحوه... قال أبو مسلم الأصفهاني المراد من هؤلاء الأقارب إذا لم يكونوا مؤمين، ودلك لأنه تعلى بهى من قبل عن محالطتهم بقوله ﴿ لا يَحَدُ قَوْمًا يُوْمِئُونَ بِاللّهِ وَ لَيَوْمِ اللّهَ خِرِ يُوَ ذُونَ مَنْ حَادً اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ في كونوا مؤمين، ودلك لأنه تعلى بهى من قبل عن محالطتهم بقوله ولا يَحَدُ قَوْمًا يُوْمِئُونَ بِاللّهِ وَ لَيُومِ اللهِ فِي مِنْ اللّهِ مَا حطره هناك، قال ويدل عبيه (المجادلة ٢٢) ثم إنه سبحانه أناح في هذه الآية ما حطره هناك، قال ويدل عبيه أن في هذه السورة أمر بالتسبيم على أهل البيوت فقل ﴿ حَتَى اللّهُ يَامُونُ لَا يَامُونُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج ٧ ص ٢٦١ - ٢٦٤

الإناحة في الحملة، لا إثبات الإناحة في حميع الأوقات `

(١٥) قوله تعالى: ﴿ لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآ عِنْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يُقَسَلُلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ تُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَدَابُ ٱلِيدُ ﴿ ﴾

﴿ لَا يَجْعَلُواْ دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ﴾ احتب ق تأويله على وحوه. وثالثه إن لمعنى. ليس الذي بأمركم به الرسول، ويدعوكم إليه، كما يدعو يعضكم بعصاً، لأن في القعود عن أمره قعوداً عن أمر الله تعالى، عن أبي مسلم (1).

### سورة الفرقان

(١) قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنذَا إِلَّا إِفْكَ ٱفْتَرْنِهُ وَأَعَالَهُ.
 عَلَيْهِ قَرْمٌ ءَاخَرُونَ ۖ فَقَدْ جَاهُو ظُنْكُ وَزُورًا ۞ ﴾

 أ - قال أبو مسلم الافتراء فتعال من فريت، وقد يقال في تقدير الأديم فريت الأديم، فإد أريد قطع الإفساد قبل أفريت وافتريت وخلفت واحتلقت، ويقال فيمن شتم امراه بما ليس فيه افترى عليه ("").

ب - وقال أبو مسلم: الطلم تكديبهم الرسول والرد عليه، والرور كديهم طليهم (2).

(٢) قوله تعالى: \* ﴿ قُلِ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَ فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ إِنَّهُ، كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ﴾

وقال أبو مسلم المعنى أنه أنرله من يعمم السر فنو كدب عليه لانتقم منه

<sup>(</sup>١) الرازي: التمسير الكبير ج ٢٤ ص ٣٤-٣٦

<sup>(</sup>٢) التقرسي: عِسم البيان ج ٧ ص ٢٧٥ – ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) الراري: التمسير الكبير ح ٢٤ ص ٤٩ -٥٠

<sup>(</sup>٤) . ري التقسير الكبير ج ٢٤ ص ٥٠-٥١

لتوله نعالى ﴿ وَلَوْ تَقُولُ عَلَيْنَ بَعْصَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ وَلَوْ تَقُولُ عَلَيْنَ بَعْصَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ لَ لَأَخَذُنَا مِنَّهُ بِٱلْيَمِينِ ۞ ﴾ (الحانة: ٤٤ - ٤٥)(١).

(٣) قوله تعالى ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِٱلسَّاعَةِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَدُّبَ بِٱلسَّاعَةِ
 سَعِيرًا ۞ ﴾

قال أبو مسلم ﴿ وَأَعْتَدُنَا ﴾ أي حعساها عندا ومعدة لهم، والسعير البار الشديدة الاستعار (٢).

(3) قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَدَ لِكَ خَيْرًا أَمْرَ جَنَّةُ ٱلْحُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۚ
 كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَمُصِيرًا ۞ لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِدِينَ ۚ كَانَ عَلَىٰ
 رَبِّكَ وَعْدًا مِّسْنُولاً ۞ ﴾

قال أبو مسلم جنة الحلد هي التي لا ينقصع نعيمها، والحند والحنود سواء، كالشكر والشكور قال الله تعالى ﴿ لَا نُرِيدُ مِنكُمْرَ جَزَآءٌ وَلَا شُكُورًا ﴾ (الإنسان: ٩)(٢).

(٥) قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَبِ إِنَّ قَوْمِي ٱلْخَذُوا هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ۞ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِكَ مَادِيًا وَنَصِيرًا ۞ ﴾
 هَادِيًا وَنَصِيرًا ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) الرري التفسير الكبير ج ٢٤ ص ٥١ - ٥٣

<sup>(</sup>٢) تربري التقسير الكبير ح٢٤ ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) تراري التمسير الكبير ج ٢٤ ص ٥٥-٥٥

<sup>(</sup>٤) م د ۲۶ ص ۲۷

# (٦) قوله تعالى: ﴿ وَعَادًا وَثَلْمُودَاْ وَأَصْحَتَ ٱلرَّمِيّ وَقُرُونًا بَيْنَ دَالِكَ كَثِيرًا ۞ وَكُلاً ضَرَبْنَا لَهُ ٱلأَمْشَلَ وَكُلاً تَبْرَت تَشْبِيرًا ۞ ﴾

أ - قال أبو مسلم في البلاد موضع يقال له الرس فحائر أن يكون دلك الوادي سكما لهم، والرس عبد العرب الدفن، ويسمى به الحمر يقال رس المبت إدا دقن وعيب في الحمرة، وفي التقسير أنه البئر، وأي شيء كان فقد أحبر الله تعالى عن أهل الرس بالهلاك التهي (٢).

ب - واعدم أن التول ما قاله أبو مسلم وهو أن شيئا من هذه الروايات
 عير معلوم بالقرآن، ولا بحبر قوي الإستاد"، ولكنهم كيف كانوا فقد أحبر الله

<sup>(</sup>١) الرازي: التقسير الكبير ج ٢٤ ص ٧٦ - ٧٨.

<sup>(</sup>٢) الراري: التفسير الكبير ج ٢٤ ص٨٣.

<sup>(</sup>٣) لمسأنة الرابعة ذكر المسرون في أصحاب الرس وجوها أحدها كابوا قوما من عدة الأصام أصحاب آثر ومواش، فعث الله تعالى النهم شعدا عبد السلام فلماهم إلى الإسلام فتمادوا في طبيأتهم وفي يدله فلسما هم حول الرس حلما الله يهم وبادرهم والدين أرس قرية تعلج المامة قتلو السهم فيلكو وهم يقيه ثمود وثائيا أصحاب الله المين معينة بن صعوان كانوا مسان بالعنفاء، وهي أعظم ما يكون من الطير سميت بلك لطول عنفها وكانت تسكل حلهم مدي يقال له فتح وهي تنقص على صيابهم فتحطمهم إن أعرزها الصيد فلما عليه حلمه فأصابها العسد فلما عليه حلمه فأصابها المساقة ثم إنهم فلوا حلمة فأهلكوا ورابعها هم أصحاب الأحدود، والرس هو الأحدود وحاسبها الرس الطكة قتلو فيها حيث المحارم وقبل (كلموء) ورسوه في نثر أي دسوه فيها وسادسها عن علي عليه السلام أنهم كانوا قول يعبدون شجرة الصنوبر وإلما سموا بأصحاب الرس الأنهم عليه ما الرس في الرس واللهم بها من ولد يهودا بن يعتوب بمال له الرس من بلاد عشرق فعث الله تعلى اليهم بيا من ولد يهودا بن يعتوب بمال له الرس من بلاد عشرق فعث الله تعلى اليهم بيا من ولد يهودا بن يعتوب فكان وحين عنه وقائو برحو بحد أن يرضى عنا إمنا وكانوا عامة يومهم يسمعون أبن سيهم يقول المي وسيدي ترى فيدا منا مدى والما وكانوا عامة يومهم يسمعون أبن سيهم يقول المي وسيدي ترى حدر بالما فيدا قص ورحي حدر بالما فيدا وسيدي والله علي وسيدي ترى حدر بالما مدى والمالة في وسيدي ترى حدر بالمالة في المالة حدال فيها وقائو المي وسيدي عدر المالة وسيدي حدر بالمالة في المالة عليال ماله علي المالة حدال فيحال المي وسيدي حدر بالمالة في المالة علي وسيدي حدر المالة في المالة عليها والمالة علي المالة الميالة عليها في المالة علي المالة المالة عليها والمالة عليها والمالة المالة المالة المالة عليها والمالة المالة المال

تعالى عمهم أنهم أهلكوا بسبب كمرهم (١).

(٧) قوله تعالى: ﴿ وَهُو ٓ أَلَذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡيلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاكًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ فُشُورًا ۞ ﴾

أ قال أبو مسلم السبات الرحة ومنه يوم السبت لما جوت به العادة من الاستراحة فيه، ويقال للعلين إد استراح من تعب العلة مسبوت (٢٠).

س- قال أبو مسلم ﴿ وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ مُشُورٌ ﴾ هو بمعنى الانتشار والحركة كما سمى تعالى بوم الإنسار وفاة، فقال ﴿ ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوّتِهَا ﴾ (الرمر ٤٢) والتي لم تحت في منامها كدلك وفق بين الفيام من النوم والفيام من الموت في التسمية بالنشور (٢).

(٨) قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ آلَٰذِي أَرْسُلَ ٱلرِّيَـٰحَ بُشَرًا بَيْرَ َ يَدَى رَحْمَتِهِ ۗ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٌ طَهُورًا ﴿ ﴾

فأرسل الله تعالى ريحا عاصفة شديدة الحمرة فصارت الأرض من تحتهم حجر كبريت متوقد وأظنتهم سحانة سودء فدائث أبد بهم كما يدوب الرصاص وثامنها روى اس جرير عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله بعث نبيا إلى أهل قربه فلم يؤمل به مل أهلها أحد إلا عبد أسود ثم عدو على لرسول فحقوق له بثر، فأتقوه قيها، ثم اطفوا عليه حجرا صحمه، وكان دلك العبد يحتطب فيشتري له طعاما وشرابا ويرفع الصحرة ويدليه إليه فكان ذلك ما شاء الله فاحتطب يوما قلما أراد أن يجملها وحد نوما فاصطجع فقرب الله على أدبه سلم سليل بائما، ثم الله وغطى وتحول لشقه الآخر قيام مسلم سليل أحرى، ثم هد فحمل حرمته فطل أنه بام ساعة مل بهار فحاء إلى القرية فلم حرمه واشترى طعامه وشرابا ودهب إلى الحقرة فلم يحد أحدا، وكان قومه قد استجرحوه وأمنوا به وصدقوه، وكال ذلك بني يساقم على الأسود، فيقرئون لا بدري حاله حتى قبص الله النبي وقبض ذلك الأسود، فقال عليه السلام أ إن ذلك الأسود حداد حتى قبص الله النبي وقبض ذلك الأسود، فقال عليه السلام أ إن ذلك الأسود كله من يدخل الجهة أ راجع الراري: التفسير الكبر ج ٢٤ ص ٨٢

<sup>(</sup>١) الرازي: التمسير الكبير ج٢٤ ص ٨٢-٨٣

<sup>(</sup>Y) 4. G. 37 \ VA

<sup>(</sup>٣) الرازي: التعسير الكبير ح ٢٤ ص ٨٧-٩١

قال أبو مسلم من قرأ بشر أرد جمع بشير مثل قوله تعالى ﴿ وَمِنْ هَايَنتِهِ مَ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ ﴾ (الروم: ٤٦)، وأما بالبول فهو في معمى قوله ﴿ وَٱلنَّنشِرَتِ نَشْرًا ﴿ ﴾ (المرسلات: ٣) وهي الرياح، والرحمة، والغيث، والماء، والمطر (١).

(٩) قوله تعالى: ﴿ وَيَعْتُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَصُرُّهُمْ مُّ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ، ظَهِيرًا ﴿ ﴾

قال أبو مسلم الأصفهائي الطهير من قوهم صهر فلان بحاجتي إذا سدها وراء طهره، وهو من قوله تعالى ﴿ وَ اللَّهُ تُمُوهُ وَرَ آءَكُمْ ظِهْرِيًا ﴾ (هود ٩٢) ويقال قيمن يستهين بالشيء سده وراء طهره، وقياس العربية أن يقال مطهور، أي مستحف به متروك وراء الطهر، فقيل فيه ظهير في معنى مظهور، ومعناه هين على الله أن يكفر الكافر وهو تعالى مستهين بكفره (١).

### سورة النمل

(١) قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَلَٰذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيِّنًا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ
 يَعْمَهُونَ ۞ ﴾

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَ لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ احتلف في معناه فقيل إن لمعنى زيد هم أعمالهم التي أمرناهم بها بأحسل وحوه التزيين والترغيب، فهم يتحيرون بالدهاب عنها، عن الحسن، والحبائي، وأبي مسلم ".

(٢) قوله تعالى: ﴿ أَذْهَب بِرِكتَهِى هَــذَا فَأَلْقِة إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ
 مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ ﴾

<sup>(1)</sup> الرازي: التمسير الكبير ح ٢٤ ص ٧٨

<sup>(</sup>٢) الرازي: التفسير الكبير ح ٢٤ ص ١٠١-١٠٢

<sup>(</sup>٣) الطيرسي: مجمع البيان ح ٧ ص ٣٦١ - ٣٦٣

﴿ ثُمَّ تُولُ عَهُمْ ﴾ . وفيل إنه عنى التقديم والناحير ﴿ فَأَنظُرْ مَادًا يَرْجِعُونَ ﴾ أي مادا يردون من الجواب، ثم تول عنهم، لأن التولي عنهم بعد الحواب، عن مقاتل، وابن زيد، والحبائي، وأبي مسلم ''

(٣) قول تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ عَآبِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَنْسِ
 مُّيونِ ۞ ﴾

﴿ إِلَّا فِي كِتَنْبُ مُّيِينٍ ﴾ أي إلا وهو مين في اللوح المحقوط وقيل أراد أن حمع أفعالهم محفوطة عنده، عير مسبة، كما نقول الفائل. أفعالك عندي مكتونة أي محتوظه، عن أبي مستم والحيائي أ

### سورة القصص

(٢) قوله تعالى. ﴿ وَجَعَلْمَنْهُمْ أَبِمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ﴾ (القصص ٤١) وقال أبو مسلم معنى الإمامة التقدم علما عجل الله تعالى غم العداب صاروا متقدمين لمن وراءهم من الكافرين "...

(٣) نوله تعالى: ﴿ وَلُولَا أَن تُصِينَهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبُنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّعَ ءَايَنِكَ وَنَكُونَ مِنَ آلْمُوْمِينَ ﴿ وَلُولَا أَرْسَلْتَ ﴿ وَلُولَا أَنْ تُصِينَهُم مُصِينَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبُنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ

<sup>(</sup>١) الطبرسي: محمم البيان ج ٧ ص ٢٧٧ - ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ح ٧ ص ٣٩٧ - ٤٠١.

<sup>(</sup>٣) لو ري التفسير الكبير ج ٢٤ ص ٢٢٩ – ٢٢٠

<sup>(</sup>٤) الراري: التمسير الكبير ج ٢٤ ص ٢٥٤

إِلَيْنَا رَسُولاً فَعَتَّمَع وَايَعِنْكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ ﴾ . وقبل المرد بالمصنة هها عداب الاستنصال، وقبل، عذاب الدنبا والآحرة، عن أبي مسلم'''،

(٤) قوله تعالى ﴿ وَلَا يُشْئَلُ عَن دُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ (القصص
 ٧٨)

وذكر أبو مسلم وجهاً آحر " فقال السؤال قد يكون للمحاسة، وقد يكون للتقرير والتكيت، وقد يكون للاستعتاب، وأليق الوحوه مهذه الآية الاستعتاب ".

(٥) قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاتَ لَرَادُلْكَ إِلَىٰ
 مَعَادٍ قُل رَّتِيَ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْمُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي صَلَىٰلٍ مُّبِيرٍ ۚ

﴿ لَرَآذُلَكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴾ ... قيل إلى الرحع يوم القيامة أي يعيدك معد الموت كما بدأك، عن الحسر، والرهري، وعكرمة، وأبي مسلم أ.

## سورة العنكبوت

(١) قوله تعالى ﴿ ﴿ وَلَا تَجْنَدِلُواْ أَهْنَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّذِى هِيَ أَحْسَنُ
 إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُدٌ وَقُولُواْ ءَامَنّا بِٱلَّذِينَ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُمّا وَإِلَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُدٌ وَغُولُواْ ءَامَنّا بِٱلَّذِينَ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَاحِدٌ وَخَيْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ٢٠٠٠)

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ ۗ ﴾ .. وقيل إلاّ الدين طلموا سهم بالعدد، وكتمان صنة بسنا صنى الله عنيه وآله وسدم بعد العذم به، عن أبي مسلم "

<sup>(</sup>١) تطبرسي عجمع البيان ج ٧ ص ٤٤١ – ٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) الوجه الاحر هو رأي الراري نمـــه

<sup>(</sup>٣) الراري: التقسير الكبير ح19 ص ١٦

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمم البيان ح ٧ ص ٤٦٤ - ٤٦٤

<sup>(</sup>a) الطبرسي٬ عمم البيان ح ٨ ص ٣٠ – ٣٢

#### سورة الروم

(١) قوله تعالى ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُم مِن شُرَكَآبِهِمْ شُفَعَتُوا وَكَانُوا
 بِشُرَكَآبِهِمْ كَنفِرِينَ ۞﴾

﴿ وَكَانُوا بِشُرُكَآيِهِمْ كَنفِرِينَ ﴾ يعني أن المشركين يتبرأون من الأوثان، ويكرون كومها آهة، ويقرون بأن الله لا شريك له، عن الجناني، وأبي مسلم'''

(٢) قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُر مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِنَشكُوا إِلَيْهَا وَحَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَنتِ لِقَوْمِ لِيَنشكُرُونَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَنتِ لِقَوْمِ لِيَنشَكُرُونَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَنتِ لِقَوْمِ لِيَنشَكُرُونَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَنتِ لِقَوْمِ لِيَنشَكُرُونَ ﴾

﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ؞َ أَنْ خَلَقَ لَكُر مِّنَ أَنفُسِكُمْ ﴾ أي حعل لكم من شكل أنفسكم، ومن حسكم ﴿ أَرْوَاجُ ﴾. وإنما من سنحانه علينا بدلك، لأن الشكل إلى الشكل أميل، عن أبي مسلم (١).

(٣) نوله تعالى ﴿ وَمِنْ ءَايُنِهِ مُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُغَرِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَيُخي مِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَسَوِلِقَوْمِ لَكُمْ فَيْهَا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَسَوِلِقَوْمِ لَعْقِلُونَ ﴾
 يَعْقِلُونَ ۞ ﴾

﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ، يُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ .... وقبل خوفا من أن يحلف ولا يمطر، وطمعا في المطر، عن أبي مسلم ".

(٤) قوله تعالى: ﴿ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ ۖ فَمَن
 يُهْدِى مِّنْ أَضَلُ ٱللَّهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن نَّنصِهِينَ ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) الطرسي: مجمع البيان ج ٨ ص ٤٧ - ٥٠

<sup>(</sup>٢) الطرسي مجمع البيان ج ٨ ص ٥٢ - ٥٥

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: محمم اليان ع ٨ ص ٥٢ - ٥٥

﴿ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلٌ لللهُ ﴾.. .. وقيل: معناه من أضل عن الله الذي هو حالقه، ورارقه، والمنعم عنيه مع ما نصبه له من الأدلة، فمن يهديه بعد دلك، عن أبي مسلم قال وهو من قولهم: أضل فلان بعيره. يمعنى صل بعيره عنه. قال الشاعر:

هبوني امرأ منكم أصل بعبره له ذمة، إن الذمام كثير (1) (0) قوله تعالى: ﴿ لَنَّهُ أَلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبَسُطُهُ, فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَسَجَعَلُهُ، كِسَفَ فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَيلِهِ مَ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ، إِذَ هُرِّ يَسْتَنْشِرُونَ ﴿ )

﴿ وَسَجَّعَلَهُۥ كِسَفًا ﴾ .... وقيل: قطعًا تغطي ضوء الشمس، عن أبي مسلم "

#### سورة لقمان

(١) قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَن
 صَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوّا ۚ أُولَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۞ ﴾

﴿ وَمِنَ ٱلنَّامِ مَن يُشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ ﴾ أي ناطل الحديث، وأكثر المفسرين على أن المراد بنهو الحديث العناء وهو قول اس عباس، واس مسعود، وعيرهما، وهو المروي عن أبي جعفر، وأبي عند الله، وأبي الحس الرصاعليه السلام، قالوا منه لغناء وروي أيضا عن أبي عند الله عليه السلام أنه قال: هو الطعن بالحق، والاستهراء به، وما كان أبو جهل وأصحابه يجيئون به إذ قال با معشر قريش ألا أطعمكم من الرقوم الذي يخوفكم به صاحبكم ؟ شم أرسل إلي زبدا وتمرا فقل هذا هو الزقوم الذي يحوفكم به. قال وصه المناء. فعلى هذا فإنه يدخل فيه كل شئ ينهي عن سبيل الله، وعن طاعته من الأناطيل والمرامير والملاهي، وامعازف. ويدحن فيه السحرية بالقرآن، والنغو

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج ٨ ص ٥٦ – ٨٥

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: عجمع البيان ح ٨ ص ٦٧ - ٦٩

يه، كما قاله أبو مسلم، و لترهاب، و لسانس على ما قاله عطاء، وكل هو ولعب على ما قاله قتادة و لأحاديث الكاذبة والأساطير الملهية عن القرآن على ما قاله الكلبي(١).

(٢) قوله تعالى: ﴿ وَوَصَّيْكَ ٱلْإِنسَنَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتَهُ أَمُّهُ، وَهَنَّا عَلَىٰ وَهنيٰ
 وَفِصَالُهُ، فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ ٱلْمَصِيرُ ۞ ﴾

﴿ حَمَلَتُهُ أُمُّهُمُ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنٍ ﴾ معاه صعفًا على ضعف، عن الضحاك، والحسن، يعنى صعف نطقة لوالد على صعف بطقة لأم، عن أبي مسلم ".

## سورة الأحزاب

(١) قوله تعالى ﴿ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلْبَيْنِ فِي حَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَرْجُلٍ مِن قَلْبَيْنِ فِي حَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَرْوَا جَكُمُ ٱلْنَئِي تُظْهِرُونَ مِنْ أَمَّهَ مِكُرُ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَا ءَكُمْ أَبْنَا ءَكُمْ ۚ وَلَا تُعَلِي اللّهِ مِنْ السّبِيلَ ﴾ ذَالِكُمْ قَوْلُكُم فِوْلُكُمْ لِللّهُ مِنْ يَهْدِي ٱلسّبِيلَ ﴿ ﴾

﴿ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِن قُلْبَيْرِنَ فِي جَوْفِهِ ﴾ . . . وقبل هو رد عسى المنافقين، والمعنى ليس لأحد قسار يؤمن بأحدهما، ويكفر بالآخر، وإنما هو قلب واحد، فإما أن يؤمن، وإما أن يكفر، عن أبي مسلم (").

(٢) قوله تعالى: تفسير ﴿ وَأُوْرَثَكُمْ أَرْصَهُمْ وَدِيَـرَهُمْ وَأُمْوَ لَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ
 تَطُعُوهَا ۚ وَكَارَ ـ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ ﴾

﴿ وَدِيَنرَهُمْ وَأُمُّوا لَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَنُّوهَ ﴾ وقبل: هي ما أناء الله على رسوله مما لم يوحف عبيه بحبل ولا ركاب، على أبي مسلم (١٠)

<sup>(</sup>۱) الطبرسي محمع البيان ح٨ ص ٧٤ - ٧٨ وعرضت لبص كاملا حتى يفهم كلام الأصفيائي

<sup>(</sup>۲) الطبرسي: مجمع البيان ج ٨ ص ٧٨ - ٨١

<sup>(</sup>٣) علىرسي: مجمع البيان ج ٨ ص ١١٥ – ١١٨

<sup>(</sup>٤) علم سي عمم البيان ح ٨ ص ١٤٦ - ١٤٧

﴿ وَتَحْيَفِي فِي نَفْسِكَ مَا لَلَهُ مُبْدِيهِ وَخَمْنَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُ أَن 
خَشْنَهُ ﴾ .. وقيل: إن العرب كانوا ينزلون الأدعياء منزلة الأبناء في الحكم، 
فأراد صدى الله عليه وآله وسلم أن ينظل دلث بالكنية، ويستخ سنة الحاهلية، 
فكان يحمى في نفسه ترويجها لهذ الغرص، كيلا يقول الناس إنه تزوج ناسرأة 
انه، ويقرفونه بما هو منزه عنه، ولهذا قال، أمسك عنيك زوجك، عن أبي 
مسلم (۱).

(٤) قوله تعالى: ﴿ \* تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُغْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ وَمَنِ

ٱبْتَغَنِّتَ مِمَّنْ عَرَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰلِكَ أَذَٰنَ أَن تَقَرَّ أَعْيَنُهُنَّ وَلَا

يُخَزَّنَ وَيَرْضَوْنَ بِمَا ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿ ﴾

﴿ ثُرَّچِى مَن تُشَاءُ مِهُنَّ وَتُغُوى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ﴾ . واختلف في معماه على أقوال. . وثانبها. إن الراد تعرب من نشء منهن بعير طلاق، وترد إليك من تشاء منهن بعد عرلك إياه، بلا تجديد عقد، عن محاهد، والحبائي، وأبي مسلم (<sup>7)</sup>

(٥) قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا لَّنَّيُّ قُل لِّلْأَزْوَ حِثَ وَبَمَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُوَّمِنِينَ

<sup>(</sup>١) الطبرسي محمع البيان ح ٨ ص ١٥٩ - ١٦٤

<sup>(</sup>۲) الطبرسي تحمم اليان ح ٨ ص ١٧١ – ١٧٤

يُدْيِينَ عليِّنَ مِن جَلَسِيهِنَ ۚ ذَالِكَ أَذَنَلَ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَالَ ٱللهُ عَفُورًا رُحِيمًا ﴾

وقيل أراد بالحلاسب الثياب والقميص والحمار، وما تستتر به المرأة، على الجباتي، وأبي مسلم<sup>(۱)</sup>.

(٦) قسول تعسال: ﴿ \* لَإِن لَمْ يَنتَهِ ٱلْمُنفِقُونَ وَٱللَّهِ بِنَ إِن لَمْ يَنتَهِ ٱلْمُنفِقُونَ وَٱللَّهِ بِنَ إِن لَمْ يَنتَهِ مُرَصٌّ وَٱلْمُرْحِقُونَ فِي ٱلْمَدِيئَةِ لَنُغْرِيَدًاكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فَلَا يَجِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِي اللَّمْدِيئَةِ لَنُغْرِيَدًاكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِي اللَّهِ فِيهَا إِلَّا قَبِيلًا ۞ ﴾

﴿ لَنُغْرِيَّلُكَ بِهِمْ ﴾ أي لسلطك عبهم يا محمد، عن اس عبس والمعنى: أمرناك نقتلهم حتى تقتلهم، وتخبي مبهم المدينة. وقد حصل الإعراء بهم بقوله ﴿ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُسَفِقِينَ ﴾ (التوبة ٢٣٠) عن أبي مسلم '

(٧) قوله تعالى: ﴿ يَتَأْيُهُمَا أَلَذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّدِينَ ءَاذَوّا مُوسَىٰ
 فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا ۚ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا ﴿ ﴾

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَ ذَوَّا مُوسَىٰ فَكَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا ۚ ﴾. واختلموا فيما أودي به موسى على أقوال. .. ورابعها إنهم آدوه س حيث إنهم نسوه إلى السحر والحنون والكذب، بعد ما رأوا الآيات، عن أبي مسلم ('').

<sup>(</sup>۱) الطرسي محمع البيان ج ۸ ص ۱۷۸ - ۱۸۲ ﴿ يَبَأَيُّنَا اَسَّىٰ فَن لَأَرُو حَبُ وَسَانَاتُ وَدَّ . الْمُؤْمِنِينَ أَيْدُنِينَ عَلَيْنَ مِن جُلْسِيبِهِنَّ ﴾ أي: قل لهؤلاء فليسترن موضع الحبب باحلاب، وهو الملاءه التي تشتمل بها المرأة، عن الحسن. وقيل: الحلباب مقبعة المرأة أي يمطين حناههن ورؤوسهن رد حرص خاحة، تخلاف الإماء اللاتي يجرحن مكشد الرؤوس، والجباه، عن ابن عباس، ومجاهد

<sup>(</sup>۲) الطیرسی: عجمع البیان ح ۸ ص ۱۸۳

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: عمم اليان ح ٨ ص ١٨٥

(٨) قوله تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْدَ ٱلْأَمَانَةَ عَنَى ٱلسَّمَـوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ
 قَأْبَيْرَ أَن تَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَنَهَ لَإِنسَانٌ ۚ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً

﴿ إِنَّا عَرَضَنَا آلاً مَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَنوَتِ وَآلاً رَّضِ وَٱلْجِبَالِ ﴾..... واختلف في معنى عرص الأمانة على هذه الأشياء وقيل فيه أقوال .. . وثانيها: إن معنى عرصنا عارضنا وقابلنا، فإن عرض الشئ على الشئ ومعارضته به سواء. والأمانة ما عهد الله سلحانه إلى عباده من أمره ونهيه، وأبرل فيه الكتب وأرسل الرسل، وأخذ عبيه الميثاق والمعنى إن هذه لأمانة في حلالة موقعها، وعظم شأنها، لو قيست بالسماوت والأرض والحال، وعورضت بها، لكانت هذه الأمانة أرجح وأنقل ورنا، ومعنى قوله ﴿ قَأْبَيّنَ أَن يَحْمِلّنَها ﴾ صعفن عن حلها كذلك، ﴿ وَأُشْفَقُنْ مِنْ ﴾ لأن الشفقة صعف القلب، ولذلك صار كناية عن الحوف الذي يصعف عنده القلب، ثم قال: إن هذه الأمانة التي من صعبها أنها أعظم من هذه ، لأشياء العظيمة، تقلدها الإنسان فلم يحفظها، بل معلم وصيعها لطائمه على نفسه، وجهنه يمبع الثواب والعقاب، عن أبي مسلم (1).

#### سورة سبأ

(١) قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ جَزَيْتُنهُم بِمَا كَفَرُوا ۗ وَهَلَ نَجُرَيْنَ إِلَّا اللَّهُورَ ﴾

﴿ وَهَلَ خُجَرِى ﴾. .. وقيل إن انحاراة من التحاري، وهو التقاصي أي لا يفتضي، ولا يرتجع ما أعطي إلا الكفر. وإنهم لم كفروا النعمة، اقتضوا ما أعطوا أي: ارتجع منهم، عن أبي مسلم (٢٠)،

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج ٨ ص ١٨٥ - ١٨٧.

<sup>(</sup>۲) الطرسي: عمم البيان ح ٨ ص ٢٠٦ ← ٢١٠

(٢) قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَاقَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَنكِنَّ أَحَدُرٌ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾

﴿ إِلَّا كَآفَةً لِلنَّاسِ ﴾ ...وقيل كالله الله الله المعالم عما هم عليه من الكفر والمعاصي، بالأمر والنهي، والوعيد، والإندار. والهاء للمالعة، على أبي مسلم (1).

(٣) قوله تعالى: ﴿ قُل لَكُر مِيعَادُ يَوْمِ لَا تُسْتَغْجُرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا
 تَسْتَقَدِمُونَ ٢٠) ﴿

﴿ لَكُر مِيعَادُ يَوْمِرِ ﴾ أي مينات يوم بنرل بكم ما وعدنم به، وهو يوم العيامة وقيل يوم وهانهم، وقبص أرواحهم، عن أبي مسلم "

 (٤) قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَمَّوَ لَكُورُ وَلَا أَوْلَندُكُر بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُرْ عِمدَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَتهِكَ لَهُمْ جَرَآءُ ٱلطِبْعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي اللَّهُ مُنْ عَالِمُونَ ﴿ عَلَواْ وَهُمْ فِي اللَّهُ مُنْ عَالِمُونَ ﴿ عَلَوا وَهُمْ فِي اللَّهُ مُنْ عَالِمُونَ ﴿ عَلَوا وَهُمْ فِي اللَّهُ مُنْ عَالِمُونَ ﴿ عَلَمُ اللَّهُ مُنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مُنْ عَالِمُونَ ﴿ إِنَّهُ إِلَٰ عَلَيْهِ اللَّهُ مُنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مُنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مُنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مُنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مُنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مُنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مُنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ عَلَي

﴿ فَأُولَتِكَ لَكُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ ﴾ .....وقيل: إن جزاء الضعف أن يعطيهم في الأحرة مثل ما كان لهم في الدينا من النعيم. والضعف المثل، عن أبي مسلم (١٠).

 (٥) قوله تعالى: ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأُشْيَاعِهِم مِن قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِّ مُرِيبٍ ﴿ ﴾

﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ أي وفرق بهم وس مشتهياتهم بالموت الذي حل بهم، كما حل بأمثالهم، عن أبي مسلم أ

<sup>(</sup>۱) الطبرسي: مجمع البيان ج ٨ ص ٢١٦ - ٢١٧

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ج ٨ ص ٢١٦ - ٢١٧

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: عجمع البيان ح ٨ ص ٢٢٠ - ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان ح ٨ ص ٢٢٧ - ٢٢٩

#### سورة فاطر

(١) قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أُوْرَثْنَا ٱلْكِتَبُ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِنَادِنَا فَمِنْهُمْ طَالِدٌ لِتَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَالِلَكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَيْرُ ﴾

ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَيْرُ ﴾

﴿ ثُمَّ أَوْرَثَتَنَا ٱلْكِتَنبَ ﴾ يعني لقر ن وقيل هو نثوراة، عن أبي مسلم ''

#### سورة يس

(١) قوله تعالى ﴿ إِنَّا جَعَلْتَنَا فِيَ أَعْنَقِهِمْ أَغْنَالًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَدْقَانِ
 نَهُم مُقْمَحُونَ ۞ ﴾

﴿ إِنَّا جَعَنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَعْلَالًا فَهِنَى إِلَى ٱلأَدْقَانِ ﴾ . واختلف في مسى لآية على وحوه وثاليها إلى المعلى كال هذا الترآل أعلال في أعناقهم يمنعهم على الحصوع لاستماعه وتدره لثقله عليهم، وذلك أنهم لما استكاروا عنه، وأسوا من اتباعه، وكان المستكار رفعا رأسه، لاوبا عقه، شامحا بأنه، لا ينظر إلى الأرض، صاروا كاى عنت أبديهم بي أعناقهم وإنما أصاف ذلك إلى نفسه، لأن عند تلاوته القرآل عليهم، ودعوته يناهم، صاروا بهذه الصفة، فهو مثل قوله ﴿ خَتِّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرى ﴾ (المؤمنون ١١٠)، عن أبي مسلم ""

(٢) قوله تعالى: ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِ لَهَا ۚ دَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ
 ٱلْعَلِيمِ ﴿ ﴾

وى قوله ﴿ لِمُسْتَقَرِّ لَهُا ﴾ قان أبو مسلم ومعنى هد.، ومعنى لا مستقر لها واحد أي: لا قرار لها إلى انقضاء الدنيا"،

<sup>(</sup>١) الطبرسي: محمم البيان ح ٨ ص ٢٤٢ - ٢٤٤

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: عمع البيان ج ٨ ص ٢٥٦ - ٢٦١

<sup>(</sup>٣) الطَّيرمني عمل البان ج من ٢٧٢-٢٧٤

(٣) قوله تعالى ﴿ أَهُمْ فِيهَا فَكِكَهَةٌ وَأَهُم مَّا يَدَّعُونَ ﴿ ﴾

(فكهور) . وقال أبو مستم إنه مأخوذ عن الفكاهة، فهو كناية عن الأحاديث الطينة (١).

(٤) قول تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُدْ جِبِلاً كَثِيرًا ۗ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ۞ ﴾

وقال أبو مسلم أصبه <أي الحبل> العلطة والشدة "

(٥) قوله تعالى ﴿ أَصَّلَوْهَا ٱلَّيَوْمُ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُّرُونَ ٢٠٠٠ ﴾

﴿ ٱصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ ﴾ وقيل معده صيرو صلاها أي وقودها، على أبي سلم "

#### سورة الصافات

(١) قوله تعالى: ﴿ وَٱلصَّنَفَّتِ صَفَّا ۞ فَٱلزَّ حِرَاتِ زَجْرًا ۞ فَٱلتَّلِيَتِ
 ذِكْرًا ۞ إِنَّ إِلَهَكُرْ لَوَ حِدُ ۞ رَّبُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلأَرْصِ وَمَا بَيْهُمَا وَرَبُ
 ٱلْمُسْتِرِقِ ۞ ﴾

أ - قال أبو مسلم الأصفهاني، لا يجور حمل هذه الألماط على الملائكة
 لأنها مشعرة بالتأنيث والملائكة صرؤون على هذه الصفهائ.

ب ﴿ وَالصَّنَفَّتِ صَفَّا ﴾ اختنف في معنى الصادات على وحوه وثالثها إنهم حماعة من المؤسين يقومون مصطفين في الصلاة، وفي الحهاد، عن أبي مسلم (٥).

<sup>(</sup>١) الطرسي عمع ليبان ج ٨ ص ٢٧٩–٢٨٣.

 <sup>(</sup>۲) نظرسي محميم البيان ح ۸ ص ۲۸۵-۲۸۵ وما بين معكوفتين رياده من عبدي حمي معهم كلام الأصفهائي

<sup>(</sup>٣) تطرسي مجمع البيآن ج ٨ ص ٢٨٤ - ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) الرازي: التفسير الكبير ح ٢٦ ص ١١٤ -١١٧٠.

<sup>(</sup>٥) الطبرسي: مجمع البيان ج ٨ ص ٢٩٢ – ٢٩٦.

ح - ﴿ فَٱلزَّاجِرَاتِ زُجِرًا ﴾ اختلف فيها أيضا على وحوه . ورالعها إلهم المؤمنون يرفعون أصواتهم عند قراءة القرآن، لأن الرحرة الصيحة، على ألي مسلم ''.

(٢) قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ أَيِتَ لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِيٍ تَجْنُونٍ ﴿ ﴾
 ﴿ وَيَقُولُونَ أَيِنًا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِيٍ تَجْنُونٍ ﴾
 شاعر، عن أبى مسلم (٢).

(٣) قوله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتَّنَةً لِّلظَّابِمِينَ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتَّنَةً لِّلظَّابِمِينَ ﴿ ﴾

﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلطَّلِمِينَ ﴾ وقبل إن المراد بالفتية العداب أي حعلماها شدة عداب لهم من قوله ﴿ يَوْمَ هُمْ عَنَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ ۞ ﴾ (لذاريات ١٣٠) أي. يعدبود، عن الجمائي، وأبي مسلم آ.

(٤) قوله تعالى ﴿ لِمِثْلِ هَلَدَ فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَدَمِلُونَ ۞ أَذَ الِكَ حَيْرٌ أَزُلاً أَمْ شَجَرَةُ ٱلرَّقُومِ ۞ إِنَّا جَعَلْدَهَا مِثْنَةً لِلطَّلِمِينَ ۞ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخَرُجُ فِي أَصْلِ شَجَرَةُ ٱلرَّقُومِ ۞ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخَرُجُ فِي أَصْلِ الْجَدِيمِ ۞ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ ۞ فَإِنَّهُمْ لَاكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِكُونَ مِنْهَا أَلْفُونَ مِنْهَا فَمَالِكُونَ مِنْ حَمِيمِ ۞ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى مِنْهَا أَلْفُونَ عَنَى اللَّهُ مَ عَلَيْهَا لَشُونَ مِنْ حَمِيمِ ۞ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى مِنْهَا اللَّهُ وَا عَرَبَ آلَهُ مُ عَلَيْهَا لَلْهُ مَ عَلَيْهَا لَكُونَ هَا إِلَى اللّهُ مِنْ حَمِيمٍ ۞ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَل

(٥) قُولُه تعالى: ﴿ فَمَظَرَ نَظُرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ﴿ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾

<sup>(</sup>۱) اطارسي محمع الميان ح ٨ ص ٢٩٦

<sup>(</sup>۲) نظرسي محمع اليان ح ٨ ص ٣١٣ - ٣١٣

<sup>(</sup>٣) عمرسي عمع البال ح ٨ ص ٣١٨ - ٣١٩

 <sup>(</sup>٤) عدم سن محمح البيان آخ ٥ ص ٣٠٨ (٣٠٩ وما بين لمعكوفتين ريادة من عبدي حتى عبدي حتى عبدي داراً م الاصنابياني

أ- وقال أبو مسدم معاه به نظر فيها نظر مفكر فاستدل بها على أنها ليست آلهة له، كما قال تعالى في سورة الأنعام ٧٦ ﴿ فَدَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءًا كَوْكُمُا فَالَ هَاذًا رَبِّي ﴾ تمام لآيات وكان هذا منه في رمان مهله النظر "

ب- وقد قال أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني. إن معنى قوله تعالى فِ فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي ٱلنَّحُومِ فَقَالَ إِنِي سَقِيمٌ ﴿ فَنَظَرَ نَظُرَةً فِي ٱلنَّحُومِ ﴿ فَقَالَ إِنِي سَقِيمٌ ﴿ اراد في القمر والشمس لما طل أنهما ألحة في حال مهنة البطر على ما قصه الله تعالى في قصه في سورة الأنعام ''، ولما استدل بقوله ﴿ إِنِي سَقِيمٌ ﴾ لست عنى يمين من الأمر ولا شعاء من العلو، وقد يسمى الشك بأنه سقم كما يسمى العلم بأنه شفاء. قال واعا زال عنه هذا السقم عند زوال الشك وكمال المعرفة '''.

ح ﴿ فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي ٱلنَّحُومِ ﴿ فَقَالَ إِنِي سَقِيمٌ ﴿ ﴾ احتنف في معناه على أقوال.. ...ه إن معناه على اللحوم نظر تفكر، فاستدل بها كما قصه الله تعالى في سورة لأبعام على كونها محدثة عبر قديمة، ولا آلهة، وأشار بقوله ﴿ إِنِي سَقِيمٌ ﴾ على أنه في حال مهنة البطر، وليس على يتين من الأمر، ولا شفاء من العلم وقد يسمى الشك بأنه سقم، كما يسمى العلم بأنه شفاء وإنما رال عنه هذا السقم عند روال الشك، وكمال المعرفة، عن أبي مسلم (المنام المعرفة، عن أبي مسلم المعرفة عن أبي مسلم المعرفة عن أبي مسلم (المنام المعرفة عن أبي مسلم المعرفة عن أبي مسلم المعرفة المعرفة عن أبي مسلم (المنام المعرفة عن أبي مسلم المعرفة المعرفة

(٦) قوله تعالى: ﴿ فَالَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىٰ قَالَ يَسْبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمُنَامِ أَيِّنَ أَرَىٰ فَي ٱلْمُنَامِ أَيِّنَ أَدْعُكُ فَٱنظُرُ مَاذَا تُرَكِ قَالَ يَتَأْبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ أَسْتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّامِينَ ٢٠٠٠ ﴾
 ٱلصَّامِينَ ٢٠٠٠ ﴾

وقال سعيد بن حبير، عن بن عباس منامات الأسياء وحي وقال قيادة

 <sup>(</sup>۱) لطوسي الشيان ح ۸ ص ۱۰-۵۱۸ وأيص لشريف المرتصى شريه الآسياء والآئمة ص ۷۰ ولكن مع ريادات، فندلك عرصت ما ذكره المرتصى صمن المقرة ب
 (۲) الآية ۷۱ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الشريف المرتضى تنريه الأنساء والأثمة ص ٧٠

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: محمع البيان ج ٨ ص ٣١٤ - ٣١٦

رؤبا الأنباء حق، إذا رأوا شيئا فعنوه. وقال أبو مسلم رؤبا الأنباء مع أن المبعها صحيحة صربان أحدهما أن يأتي الشئ كما رأوه، ومه قوله سحنه في لقد صَدَق آلله أَلُوهُ الرُّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ لَقَدْ خُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ﴾ (الفتح ٢٧) الآية والأحر أن يكون عبارة عن حلاف الطاهر مما رأوه في المنام، وذلك كرؤيا يوسف الأحد عشر كوكنا، ولشمس والقمر، ساحدين وكان رؤيا إبراهيم من هذا القبل، لكنه لم يأمن أن يكون ما رآه مما يثرمه العمل به على الحقيقة، ولا يسعه عير ذلك فلما أسمما أعدمه الله مبحانه أنه صدق الرؤيا بما فعله، وقدى انه من الذمح بالذبح (1)

#### سورة ص

(١) قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَهَلْ أَتَنَكَ نَبُوا ٱلْخَصِّمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ ﴿ إِذْ دَحَنُوا عَلَىٰ دَاوُرَدَ فَفَرَعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَىٰ نَعْضُ فَاحْكُر بَيْنَنَا بِٱلْحَقِ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَا إِلَىٰ سُوٓا اِ ٱلصِّرَاطِ ﴿ إِنَّ هَمَٰذَا لَعْضِ فَا حَكُر بَيْنَنَا بِٱلْحَقِ وَلَا تُشْطِطُ وَآهْدِنَا إِلَىٰ سُوٓا اِ ٱلصِّرَاطِ ﴿ إِنَّ هَمَٰذَا لَا تَخْضُ فَا حَكُم بَيْنَا بِٱلْحَقِ وَلَا تُشْطِطُ وَآهْدِنَا إِلَىٰ سُوٓا اِ الصِّرَاطِ ﴿ إِنَّ إِنَّ هَمَٰذَا أَنِي اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْنِهَا وَعَزَلِي فِي اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

أ - وقال أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني أراد المعاح بأعيابها، وهو الطاهر غير أنه خالف أقوال المفسرين وقال: هما من وقد آدم، ولم يكونا ملكين وإنما فزع منهما لأنهما دخلا عليه في غير الوقت المعتاد، وهو الظاهر غير أنه خلاف أقوال المفسرين على ما قلناه (٢).

ب - وقال أبو مسلم: لا يمتع أن يكون الداحلان على داود، كاما حصمين من الشر، وأن يكون ذكر النعاج مجمولا على الحقيقة دون الكباية، وإنما حاف منهما لدخوهما من عير إذن، وعلى عير مجرى العادة حقال وليس

<sup>(</sup>١) الطبرسي. مجمع البيان ج ٨ ص ٣٣١ ر٣٣٢ ،

 <sup>(</sup>۲) الطرسي ال أو ح ٨ ص ١٥٥-٥٥٥ وأيضا الشريف المرتضى سربه الأساء و لائمة ص ١٥٩، وذكر [رتاع بدلا من أحاف]

في طاهر البلاوة ما يقتصي أن يكونا منكين > وإنما عوت على أنه حكم بالطلم على المدعى عليه قبل أن يسأله(١).

(٢) قوله تعالى: ﴿ يَمَدَاوُردُ إِنَّا جَعَنْدَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَيْقُ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْجَسَابِ ﷺ ﴾

﴿ يَندُاوُمدُ إِنَّا جَعَنْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْصِ ﴾ . قيل معناه جعلناك خلف من مضى من الأنبياء في الدعاء إلى توحيد الله تعالى، وعدله، وبنان شرائعه، عن أبي مسلم (١).

(٣) قوله تعالى. ﴿ فَقَالَ إِنِّى أَحْبَبْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَىٰ
 تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ۞ ﴾

﴿ حَتَىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ﴾ ... وقيل؛ الضمير للخيل يعني حتى توارت الحيل بالخجاب، بمعنى أنها شعبت فكره إلى تنك الحال، وهي غيبونتها عن بصره، ودلك بأنه أمر بإحراء الخيل، فأجريت حتى عالت عن بصره، عن أبي مسلم، وعلى بن عيسى أنه.

(٤) قوله تعالى: ﴿ فَقَالَ إِنَى أَحْبَبْتُ حُبٌ اَلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِي حَتَى تَوَارَتَ بِٱلْحِجَابِ ﷺ ﴾

أ- وقال أبو مسلم محمد بن بحر وعيره وذكر الرماني أن الكناية على الحيل وتفديره حتى توارت الحيل بالحجاب بمعنى أنها شغلت فكره إلى تنك الحال(1).

(٥) قوله تعالى: ﴿ رُدُّوهَا عَنَّى ۗ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) الطبرمي: مجمع البيان ج٨ ص ٣٥٠-٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) الطيرسي: مجمع البيان ج ٨ ص ٣٥٥

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان ج ٨ ص ٣٥٦ - ٣٥٩

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج ٨ / ٦٠٥

ب - وقال أبو مسلم محمد بن بحر عسل أعرافها وعراقيها إكر ما ها،
 قال الأن المسح يعبر به عن العسل من قولهم، تمسحت للصلاة أ

# (٦) قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ فَتَمَّا شُلَيْمَعَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ - جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ٢٠) ﴿

ا وقبل في معنى ذلك الجسد أقوال ... ومنها - ما دكره أبو مسلم فإنه قال: يجوز أن يكون الجسد جسد سنيمان وأن يكون دلك لمرض امتحنه الله به وتقديره وألقيما منه على كرسبه حسدا لشدة المرض، كما يقولون. قلان لحم على وضم إذا كان صعيما، وجسد بلا روح تعليظا للعلة، وقوة الضعف ثم حكى ما قاله سنيمان حين أناب إن الله، فإنه سأل الله تعالى وقال ﴿ رَبِّ ٱغّفِرْ لَى وَهَبّ لِي مُلّكًا لَا يَنْبَغِي لِأُحَلّ مِنْ بَعْدِي ﴾ (ص ٣٥) أي لا تسنيه كما سلبته في الدفعة الأولى (١٠).

س - ما ذكره أبو مسلم فإنه قال حائز ان يكون الحسد المدكور هو حسد سليمان المائل وان يكون ذلك مرض امتحه الله تعالى به.

#### وتلخيص الكلام:

أولقد فتنا سنيمان والقينا منه على كرسيه حسداً وقلك لشدة المرص. والعرب تقول في الإنسان ادا كان صعيفا أنه حم عنى وصم كما نقولون آنه حسد بلا روح "تعليطا بنعلة ومبالغة في فرط الصعف ".

﴿ ثُمَّ أَنَابَ ﴾ أي رحع إلى حال الصحة، عن أبي مسلم ().
 (٧) قوله تعالى: ﴿ وَأَذْكُرْ عِبَندَ نَا إِبْرَ هِيمَ وَإِسْحَنقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي
 وَٱلْأَبْضَير ﴿ ﴾

<sup>(</sup>۱) م د

 <sup>(</sup>۲) الطوسي التيان ح ٥٦٤ وأيضًا نشريف الربضي تبريه الأسياء والأثمة ص ١٦٦ مع احتلاف يسير

<sup>(</sup>٣) تشربت المرتضى سريه الأسياء والأئمة ص ١٦٦ وأيضًا بطوسي التنيان ٨/ ٥٦٤

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: عِمم البيان ج ٨ ص ٣٦٠

﴿ وَٱلْأَبْصَدِ ﴾ العقه في الدين، عن ان عناس ومحاهد وفتادة ومعناه أولي العلم والعمل، فالأيدي العمل، والابصار العلم، عن أبي مسلم (١٠٠٠)

(A) قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَخْلَصْنَهُم نِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ۞ ﴾
 وقيل: المراد بالدار الدنيا، عن الجمائي، وأبي مسلم (").

(٩) قوله تعالى: ﴿ هَـدَا فَلْيَدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ٢٠ ﴾

(اللغة)....يقال: غسقت القرحة تغسق غسوقا. وقيل: هو مشتق من الغسق، وهو السواد والطعمة أي هو على صد ما يراد في الشراب من الضياء والرقة، عن أبي مسلم (٣).

(١٠) قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَتَوِبْلِيسُ مَ مَنَعَكَ أَن تَشْحُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

﴿ لِمَا خُلَقْتُ بِيَدَى ﴾... . وقيل. معاه حلقته بقدرتي، عن أبي مسلم، وغيره (٢)

#### سورة الزمر

(١) قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَ مَنُوا ۗ تَقُواْ رَبِّكُمُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ۚ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةٌ ۚ رِسَّمَا يُوَلَّى ٱلصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْر حِسَابٍ ۞ ﴾

أ- قال أبو مسلم لا يمتع أن يكون المراد من الأرض أرض الجنة، وذلك لأنه تعالى أمر المؤمنين بالتقوى وهي خشية الله، ثم بين أن من التقى فئه في الأخرة الحسة، وهي الحدود في الحدة، ثم بين أن أرض الله، أي حته واسعة،

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج ٨ ص ٣٦٥ - ٣٦٩

<sup>(</sup>۲) الطبرسي: مجمع البيان ج ٨ ص ٣٦٩

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان ح ٨ ص ٣٧١ – ٣٧٢.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: عجمع البيان ح ٨ ص ٣٧٧ – ٣٧٨.

لَتُولَهُ تَعَالَى ﴿ مِنْمُواْ مِنَ ٱلْجُنَّةِ خَيْثُ فَشَاءً ﴾ (الرمر: ٧٤)١٠٠

وأرض آلله واسعة إ... وقبل معناه وأرص الله الحمة واسعة،
 واطلىوها بالأعمال الصالحة، عن مقاتل، وأبي مسلم "

(٢) قوله تعالى: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ ٱللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَنِمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورِ مِن رَّبِهِ مَ فَوَيْلٌ لِلْإِسْلَنِمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورِ مِن رَّبِهِ مَ فَوَيْلٌ لِلْقَنسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ ٱللهِ أَوْلَتِهِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ ٱللهُ تَزُل أَحْسَنَ ٱلْخَندِيثِ كِتَنبًا مُتَشَيهًا مَّنَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَونَ لَهُمْ تُلِنُ الْخَندِيثِ كِتَنبًا مُتَشَدِيهًا مَّنَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَونَ لَهُمْ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللهِ يَهْدِى بِهِ، مَن يَشَآءُ وَمَن يُضَلِل جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللّهِ يَهْدِى بِهِ، مَن يَشَآءُ وَمَن يُضَلِل اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ ﴾

ا- ﴿ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ .. وقيل معناه من صل عن عه ورحمته، فلا هادي له يقال أصللت بعيري إذا صل، عن أبي مسلم "

ادلة التوحيد والعدل التي إدا تفكر فيها العاقل، انشرح صدره، واطمألت عسه ادلة التوحيد والعدل التي إدا تفكر فيها العاقل، انشرح صدره، واطمألت عسه إلى ثلح اليقير، واتصل قوله ﴿ اللَّهُ ذَرِّلَ أَحْسَنَ ٱلْخَدِيثِ ﴾ بما تقدمه من قوله ﴿ فَنَشِرْ عِبَادِ ﴿ اللَّهُ رَالَ أَنْفَوْلَ فَيَتّبِعُونَ أَخْسَنَهُ أَنَّ ﴾ (الرمر ١٧) ﴿ فَنَشِرْ عِبَادِ ﴿ اللَّهِ مَا الحديث القرآن، فهو أولى بالاتناع، عن أبي مسلم (١١) أي. فإن أحسن الحديث القرآن، فهو أولى بالاتناع، عن أبي مسلم (١١)

(٣) فوله تعالى ﴿ أَللَهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۞ لَهُ مَغَالِيدُ ٱلسَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَنتِ ٱللَّهِ أُوْلَئِيكَ هُمُّ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ ٱلْخَسِرُونَ ۞ ﴾

<sup>(</sup>۱) لر ري ائتنسير "کنير ح ۲۱ ص ۲۵۱-۲۵۳ وأيص ، طبرسي محمم ائيان ۸/ ۳۸۴-۳۸۹

<sup>(</sup>۲) الطبرسي: مجمع البيان ج ٨ ص ٣٨٤ - ٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: عجمع البيان ج ٨ ص ٣٩٢

<sup>(1)</sup> الطرسي: عجمع البيان ج ٨ ص ٣٩٥

أ- وقال أبو مسلم لحنق هو التقدير لا الإيجاد، فإدا أحبر الله عن عباده أمهم يمعنون الفعل العلابي فقد قدر ذلك الفعل، فيضبح أن يقال إنه تعالى خالمة وإن لم يكن موجدا له(1).

(٤) قوله تعالى: ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَنْ وَجِاْئَ مَ
 بِٱلنَّبِيِّئَنَ وَٱلشَّهَدَاءِ وَقُصِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ ﴾

﴿ وَجِأَى ۚ بِٱلنَّبِيَّتَنَ وَ لَشُّهَدَآءِ ﴾ وقبل هم عدول الآخرة بشهدوں على الأمم بما شاهدوا، عن الحادة بأن على الأمم بما شاهدوا، عن الحادة بأن القضاء يكون بمشهد الشهداء والعدول ".

#### سورة غافر

(١) قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا أَمَثْنَا آثَنَتْيَنِ وَأَحْيَيْتَنَا آثَنَتْيَنِ فَآغَنَرَفْنَا
 بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ۞ ﴾

وقالوا رُبّنا أَمَتُنَا أَنْتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا آثْنَيْنِ ﴾ احتنف في معاه على وحوه. وثانيها إن الإمانة الأولى حان كونهم نظف فأحياهم الله في الدب، ثم أمانهم المونة الثانية، ثم أحياهم لسعث، فهانان حيانان ومونتان. ونظيره فوله ﴿كَيْفَ تَكَفُرُونَ بِٱللّهِ وَكُنتُمْ أُمّوانًا ﴾ (المقرة: ٢٨) الآية. عن اس عباس، وقتادة، والضحاك، واختاره أنو مسلم ".

(٢) قوله تعالى: ﴿ رَفِيعُ لَدَّرَجُنتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِنَادِهِ عَلَى لَيْن رَجُنتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِنَادِهِ عَلِيني رَيُومَ التَّكَاقِ ﴿ ﴾

﴿ ذُو ٱلْعَرْشِ ﴾ أي مالك العرش وخالقه وربه. وقيل دو الملك

<sup>(</sup>١) براري التقسير الكبير ح ٢٧ ص ١٠-١١.

<sup>(</sup>۲) لطرسي: محمع البيان ج ٨ ص ٢١٤ - ٢١٧

<sup>(</sup>٣) الطيرسي: مجمع البيان ح ٨ ص ٢٩

والعرش: المنك، عن أبي مسلم (١).

(٣) قوله تعالى. قوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَرْمُ ٱلْأَرِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى الْخَتَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلطَّلِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَغْيُنِ وَمَا تُحْفِي ٱلصَّدُورُ ﴿ ﴾
 آلأَغْيُنِ وَمَا تُحْفِي ٱلصَّدُورُ ﴿ ﴾

قال أبو مسلم عوم الآرفة يوم لمبية وحصور الأحل، والذي يدل عليه أنه تعالى وصف يوم القيامة الله يوم النلاق، و ﴿ يَوْمٌ هُم بَرِزُونٌ ﴾ (عادر: ١٦) ثم فأن بعده ﴿ وَأَندِرْهُمْ يَوْمٌ اللّازِفَةِ ﴾ فوجب أن يكون هذا اليوم عير ذلك اليوم، وأيضا هذه الصفة محصوصة في سائر الآيات بيوم الموت قال تعالى ﴿ فَلَوْلاَ إِذَ بَنَعَتِ النِّلْقُومُ فَي وَأَنتُمْ حِينَيِنْو تَمَظُرُونَ فِي ﴾ (الواقعة ٨٣) وقال ﴿ فَلَوْلاً إِذَا يَلَقُتِ النَّرِقِي فَي وَأَنتُمْ حِينَيِنْو تَمَظُرُونَ فِي ﴾ (الواقعة ٢٦) وايضا عوصف يوم الوت بالقرب، وأيضا الصفات المذكورة الموت بالقرب اولى من وصف يوم القيامة بالقرب، وأيضا الصفات المذكورة بعد قوله الأرفة لائقة يوم حصور الموت لأن الرحل عنا معاية ملائكة لعدات يعظم حوفه، فكان فلونهم تسع حناحرهم من شدة خوف، وينقوا كاظمين ساكتين عن ذكر ما في فلونهم من شدة الحوف ولا يكون لهم حميم ولا شفيع يدفع ما بهم من أنواع الحوف والقنق (١٠).

(٤) قوله تعالى. ﴿ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِى بِهِ عَلَمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْفَقْدِ ۞ ﴾

واعدم أن لأبي مسلم الأصفهاني أن يحتج بهذه الأية على أنه لم يوحد السبح فيه لكان قد أنه الباطل من خلفه، وإنه على خلاف هذه الآية (٢٠)

<sup>(</sup>۱) علم سي محمع سيان ح ٨ ص ٤٣٩ - ٤٣٠

<sup>(</sup>۲) ورن "مسم الكبر ح ۲۷ ص ۱۹-۱۸

<sup>(</sup>٣) الراحمة الكنام ٢٧ ص ١١٤

 (٥) قوله تعالى: ﴿ مِن دُونِ آللَّهِ ۖ فَالُوا ضَلُوا عَنَّا مَل لَمْ تَكُن ثَدْعُوا مِن قَبْلُ شَيًّا ۚ كَذَٰ لِكَ يُضِلُ ٱللَّهُ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ ﴾

﴿ بَلَ لَمْ نَكُن نَدْعُوا مِن قَبْنُ شَيْئًا ﴾ وقيل: بل لم نكن ندعو شيئا ينفع ويصر ويسمع ويبصر. قال أنو مسلم وهد كما يقال لكل ما لا يغيي شيئا هذا ليس نشئ، لأن فولهم ﴿ ضَلُواْ عَنَّا ﴾ اعتر، ف تعنادتهم، ولأن الاحرة دار إلحاء، فهم ملجاون إلى ترك القبيح " .

#### سورة فصلت

(١) قوله تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْمَا عَلَيْهِمْ رَحْتُ صَرْصَرًا فِيَ أَيَّامٍ خُحِسَاتٍ لِنَكْذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْحَيْرَةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُعْصَرُونَ ۞﴾

﴿ فِيَ أَيَّامِ خُمِسَاتٍ ﴾.... وقيل: محسات باردات، والعرب تسمي البرد محسا، عن أبي مسلم أ

(٢) قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَلَذِينَ قَالُواْ رَبُتُ أَلِلَهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدَمُواْ تَتَغَرَّلُ عَلَيْهِمُ
 ٱلْمَلَيْكِكَةُ أَلَا تَحَافُواْ وَلَا تَحَرَّنُوا وَأَنشِرُواْ بِٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۞ ﴾
 ﴿ تَتَغَرَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَتْبِكَةُ ﴾ وقبل: ﴿ القيامة، عن الجبائي، وأبي مسلم "

#### سورة الشوري

(١) قوله تعالى: ﴿ دَالِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ

<sup>(</sup>١) الطعرسي: مجمع البيان ج٨ ص ١٥٥-٧٥٤

<sup>(</sup>۲) لطفرسي محمع البيان ح ٩ ص ١٢ – ١٤

<sup>(</sup>٣) الطبرسي محمع البيان ج ٩ ص ١٩ – ٢١

اَلعَسَلحِنتِ ۚ قُل لَا اُسْتُلَكُرُ عَلَيْهِ أَجْرٌ ۚ إِلّا اَلْمَوَدَّة فِي الْقُرْبَى ۗ وَمَن يَقْتَرِفُ خَسْنَةَ نَزِدْ لَهُ، فِيهَا حُسْنَا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورُ ۞﴾

﴿ لَا أَسْتَلُكُرْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمُودَّةَ فِي ٱلْقُرْبَىٰ ﴾ احتلف في معاه على أقوال أحدها لا أسالكم على تنلبغ الرسالة، وتعليم الشريعة، أحرا إلا التواد والتحاب فيما يقرب إلى الله تعلى من العمل الصالح، عن الحسن والحبائي وألى مسلم قالو، هو التقرب إلى الله تعالى، والنودد إليه بالطاعة ""

(٢) قوله تعالى ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمُ يَنتَصِرُونَ ۞ ﴾

﴿ هُمُ يَنتَصِرُونَ ﴾ ... وقيل ينتصرون أي يتناصرون ينصر معصهم بعضا نحو يختصمون ويتخاصمون، عن أبي مسلم<sup>(٢)</sup>.

(٣) قوله تعالى: ﴿ ٱسْتَجِيبُوا لِرَبْكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدً لَهُم
مِنَ ٱللَّهِ ۚ مَا لَكُم مِن مَّلْجَلٍ يَوْمَهِنْ وَمَا لَكُم مِن نَّكِيرٍ ﴿ ﴾

﴿ مِن قَتْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدً لَهُ، مِنَ ٱللَّهِ ﴾ ... وقبل معاه لا يرد ولا يؤخر عن وقته، وهو يوم الموت، عن أبي مسلم "

#### سورة الزخرف

(١) قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ، شَيْطَننَا فَهُوَ
 لَهُ، قَرِينٌ ۞ ﴾

﴿ نُقَيِّصَ لَهُ، شَيْطَتُ فَهُوَ لَهُ، قَرِينٌ ﴾ أي كل بيه وبين الشيطان الدي بعويه، وبدعوه بل الصلالة، فيصير قريبه عوضا على ذكر الله، على الحسل وأبي مسلم(1).

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج ٩ ص ٤١ – ٤٨.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي، مجمع البيان ج ٩ ص ٥٥ - ٥٧

<sup>(</sup>٣) الطبرسي؛ عجمع البيان ج ٩ ص ٥٩ - ٦١

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: محمم البيان ج ٩ ص ٨٠ – ٨١

(٢) قوله تعالى ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُكَ بِهَا وَٱتَّبِعُونِ ۚ هَـد صِرَاطً مُسْتَقِيمٌ ۞ ﴾

﴿ وَإِنَّهُمْ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾. ... وقيل: معناه أن القرآن لدليل الساعة، لأبه آخر الكتب، أنزل على آخر الأنبياء، عن أبي مسلم(١).

(٣) قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَمَا أَوَّلُ ٱلْعَسِدِينَ ۞ ﴾
 ﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَن وَلَدٌ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَسِدِينَ ﴾

اختلف في معناه على أقوال... وحامسها إلى معناه لو كان له ولد، لكت أول من يعده، بأن له ولد، ولكن لا وند له، عن السدي وأبي مسلم وهذا كما يقال: لو دعت الحكمة إلى عبادة عيره لعدته، لكن الحكمة لا تدعو إلى عبادة عيره. ولو دل الدليل عبى أن له ولدا، لقبت به، ولكنه لا يدل، فهد تحقيق لنفى الولد، وتبعيد له، لأنه تعبيق محال بمحال (٢).

#### سورة الدخان

(١) قوله تعالى: ﴿ إِن كُنتُم مُوقِينِنَ ﴾ (الدخان ٧)

قال أبو مسلم: معناه إن كنتم تطنبون اليقين وتريدونه، فاعرفوا أن الأمر كما قلنا، كقولهم فلان متحد منهم أي يريد نجدا وتهامة (١٠).

(٢) قوله تعالى: ﴿ فَدَعَا رَبُّهُۥ أَنَّ هَتَؤُلآ ءِ قَوْمٌ ثُجِّرِمُونَ ۞ فَأَسَرِ بِعِبَادِى لَيْلاً إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ۞ وَ تُرُكِ ٱلْمَحْرَ رَهْوًا أَ إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ ۞ ﴾
لَيْلاً إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ۞ وَ تُرُكِ ٱلْمَحْرَ رَهْوًا أَ إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ ۞ ﴾
﴿ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوًا ﴾ ... وقبل رهوا أي منفنحا منكشفا حتى يطمع فرعون في دخوله، عن أبى مسلم '''.

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج ٩ ص ٩٠ – ٩١

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: عِمم البيان ج ٩ ص ٩٤ - ٩٧

<sup>(</sup>٣) الراري: النمسير الكبير ج ٢٧ ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان ح ٩ ص ١٠٦ - ١٠٧.

#### سورة الأحقاف

(١) قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَاۤ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي
 وَلَا بِكُرْ ۚ إِنْ ٱتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَآ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ شُيِن ۗ ۞ ﴾

﴿ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرٌ ﴾ ... .وقيل معاه لست أدعي عير الرسالة، ولا أدعي علم العيب، ولا معرفة ما يفعنه الله تعالى بي ولا نكم في الإحياء والإماتة والمافع والنصار، إلا أن يوحى إلي، عن أبي مسلم (').

وقال أبو مسلم: الإيزاع إيصال الشئ إلى القلب(٢).

(٣) قوله تعالى: ﴿ وَلِحَالَ دُرْجَنتُ مُمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوفِيَهُمْ أَعْمَنلَهُمْ وَهُمْ لَا
 يُظْلَمُونَ ۞ ﴾

﴿ وَلِحُلِّ دَرَجَبَتُ يُمَّا عَمِلُوا ﴾ أي لكل واحد عمى تقدم ذكره مى المؤمن البررة والكافرين الفحرة، درحات على مراتبهم ومقادير أعمالهم، فدرحات الأمرار في عبين، ودرحات الفحار دركات في سجين، عن ابن زيد،

<sup>(</sup>١) الطيرسي: عمم البيان ح ٩ ص ١٣٩ - ١٤٠

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ح ٩ ص ١٤١-١٤٢

وأبي مسلم(١١

#### سورة معمد

(١) قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ۗ رَتَدُوا عَنَىٰ أَدْتَوِهِم مِنْ بَعْدِ مَا ثَبَيْنَ لَهُمْ الْهُمْ الْهُمْ الْهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ فَأَمْلَىٰ لَهُمْ فَيْ ﴾

﴿ ٱلشَّيْطَينُ سَوَّلَ لَهُمْ ﴾ ... وقيل أعطاهم سؤلهم وأميتهم، إد دعاهم إلى ما يوافق مرادهم وهو هم، عن أبي مسلم ً .

(۲) قول تعالى: ﴿ إِن يَسْئَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَتْخَلُواْ وَمُخْرِجْ
 أَضْغَنتُكُرْ ﴿ ﴾

النعة : . . وقيل الإحداء بالمسألة الإلطاف بيها، عن أبي مسلم ".

# سورة الواقعة

(١) توله تعالى: ﴿ \* فَلَا أَقْسِدُ بِمَوْقِعِ ٱلنَّخُومِ ۞ \*

﴿ ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِمُوقِعِ ٱلنُّحُومِ ﴿ ﴿ ﴾ .... وقيل إن المعنى لا أقسم على هذه الأشياء، فإن أمرها أطهر وآكد من أن يجتاح فيه إلى البعين، عن أبي مسلم أ

#### سورة العديد

(١) قوله تعالى: ﴿ وَمَا لَكُرْ أَلَا تُنفِقُوا فِي مَسِيلِ ٱللَّهِ وَيِلَّهِ مِيرَّثُ ٱلسَّهَوَا فِي مَسِيلِ ٱللَّهِ وَيِلَّهِ مِيرَّثُ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مِّنْ أَنفَقَ مِن قَتْلِ ٱلْفَقْحِ وَقَنتَلَ أَوْلَتَهِكَ أَوْلَتَهِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱللَّهِ ٱلْفَشْنَى أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَنتَنُوا ۚ وَكُلا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُشْنَى أَوْاللَّهُ مَا خُلْسَنَى أَوْاللَّهُ مَا خُلْسَنَى أَوْلَلْهُ وَاللَّهُ مَا خَلْدُ وَقَنتُنُوا أَوْكُلا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُلْسَنَى أَوْاللَّهُ مَا خُلْسَنَى إِلَيْهِ مَا لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ

<sup>(1)</sup> الطبرسي: مجمع لبيان ج ٩ ص ١٤٤ – ١٤٦

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: عمم البيان ج ٩ ص ١٧٢ – ١٧٤

<sup>(</sup>٣) علم سي محمع البيان ج ٩ ص ١٧٩

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: محمم النيان ح ٩ ص ٢٧٤ – ٢٧١

#### ىما تغملُون حبيرٌ 😁 ﴾

المسألة الثانية المراد بهدا لفتح فتح مكة، . وقال أبو مسلم: ويدل القرآ على فتح آخر نقوله ﴿ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذُ لِلكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ (المتح ٢٧) وأيهما كان، فقد بين الله عظم موقع الإنفاق قبل لفتح. أ

(٢) قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَتُوا الطُّرُونَا نَقْتَبِسٌ مِن تُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم إِسُورٍ لَهُ، بَابُ بَاطِئهُ، فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَنهِرُهُ، مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ۞ ﴾

قال أبو مسلم امراد من قول المؤملين ﴿ رَجِعُواْ ﴾ منع المنافقين عن الاستصاءة، كقول الرحل لمن يريد القرب منه وراءك أوسع لك، فعلى هذا القول المقصود من قوله ﴿ أَرْجِعُواْ ﴾ أن يقصعو بأنه لا مسيل لهم إلى وحدان هذا المطلوب البتة، لا أنه أمر لهم بالرجوع (".

") قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦٓ أُولَتِبِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَخْرُهُمْ وَنُورُهُمْ أَوَلَابِرَ كَفَرُوا وَكَدَّبُوا بِعَايَنتِنَآ أُولَنَهْكَ أَصْحَتَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ ﴾

وقال أبو مسلم قد دكره أن الصديق بعث لمن كثر منه الصدق وخمع صدقا إلى صدق في الإيجاد بالله تعالى ورسنه فصاروا بدلك شهداء على عيرهم"

(٤) قوله تعالى: ﴿ لِلْعَلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ يُوْيِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَ اللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْفَظِيمِ ﴿ ﴾ فَضْلِ ٱللَّهُ شَاءً ۚ وَ اللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْفَظِيمِ ﴿ ﴾ واعدم أن أكثر المسسرين عنى أن (لا) هها صدة زاندة، والتقدير ليعلم

<sup>(</sup>١) الراري، التمسير الكبير ج ٢٩ ص ٢١٨-٢١٩,

<sup>(</sup>٢) الراري التفسير الكبير ج ٢٩ ص ٢٢٣–٢٢٦

<sup>(</sup>٣) الزاري التمسير الكبير ح ٢٩ ص ٢٣١-٢٣٢

اهل الكتاب، وقال أبو مسدم الأصفهاني وجمع أحرون هذه الكنمة ليست برائدة.. ... قاعلم أن الصمير في قوله ﴿ أَلّا يَقْبِرُونَ ﴾ عائد إلى الرسول وأصحابه، والتقدير. لئلا يعدم أهل الكتاب أن النبي والمؤمين لا يقدرون على شيء من قصل الله، وأنهم إذا لم يعدموا أنهم لا يقدرون عليه فقد علموا أنهم يقدرون عليه، ثم قال ﴿ وَأَنَّ ٱلْفَضَلَ بِيَدِ ٱللّهِ ﴾ أي وليعلموا أن الفصل بيد الله، فيصدر التقدير وإنا قعدا كذا وكذا لئلا يعتقد أهل الكتاب أنهم يقدرون على حصر فضل الله وإحسانه في أقوام معيين، وليعتقدوا أن الفضل بيد الله واعلم أن هذا القول ليس فيه إلا أنا أصمرت فيه ريادة، فقلنا في قوله: ﴿ وَأَنَّ ٱلْفَضَلَ بِيدِ الله أن هذا القول ليس فيه إلا أنا أصمرت فيه ريادة، فقلنا في قوله: ﴿ وَأَنَّ

#### سورة المجادلة

(١) قوله تعالى: ﴿ وَ ٱلْدِينَ يُظْهِرُونَ مِن ذِسَآبِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ۚ ذَ لِكُرْ تُوعَظُورَ َ بِهِمَ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ إِنَّ فَا لَهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ )
 خَبِيرٌ ﴿ )

قال أبو مسلم الأصفهاني: معنى العود، هو أن يحلف على ما قال أولا من لفظ الطهار، فإنه إذا لم يحلف لم تلزمه الكفارة فياسا على ما لو قال في نعص الأطعمة، إنه حرام على كنجم الأدمي، فإنه لا تلزمه الكفارة، فأما إذا حلف عليه لزمه كفارة اليمين(1).

(٢) قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ شُحَادُ أُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ، كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَنتِ بَيِئستو وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ۞ ﴾
 قال أبو مسلم الأصفهاني: امحادة مفاعنة من لفظ الحديد، والمراد المقامة

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ح ٢٩ ص ٢٤٧ - ٢٤٨

<sup>(</sup>٢) الراري: التفسير الكبير ج ٢٩ ص ٢٥٥-٢٥٨

بالحديد سواء كان دلك في الحقيقة، أو كان ذلك مبارعة شديدة شبيهة بالحصومة بالحديد"

(٣) قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَـجَيْثُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِمُواْ بَيْنَ يَامَنُواْ إِذَا لَـجَيْثُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِمُواْ بَيْنَ يَحَوْنَكُمْ صَدَقَةٌ ذَالِكَ خَيْرٌ لَكُوْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَمْ يَجِدُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ لَحَيْمٌ اللَّهِ عَفُورٌ لَحَيْمٌ اللَّهَ عَفُورٌ لَحِيمٌ اللَّهَ عَلَيْ اللّهَ عَفُورٌ لَحِيمٌ اللّهِ ﴾

أنكر أبو مسلم وقوع السنخ وقال إن المنافقين كانوا يمتنعون من بذل الصدقات، وإن قوما من السافقين تركوا النفاق و صوا ظاهرا وباطنا إيمانا حقيقيا، فأراد الله تعالى أن يجيرهم عن سافقين، فأمر بتقديم الصدقة على النحوى ليتميز هؤلاء الدين أمنوا إيمانا حقيقيا عمن بقي على نقاقه الأصلي، وإذا كان هذا التكليف لأحن هذه المصبحة المقدرة لدلك الوقت، لا جرم يقدر هذا التكليف بدلك الوقت، وحاصل قول أبي مسلم: أن دلك التكليف كان مقدرا بغاية بحصوصة، فوحب انتهاؤه عند لانتهاء إلى الغاية المحصوصة، فلا يكون هذا نسخا(٢).

#### سورة الحشر

(١) قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّذِينَ جَآءُو مِنْ تَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَ نِنَا ٱلْذِينَ مَبَقُونَا بِٱلْإِيمَـنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاَّ لِللَّذِينَ مَامَنُوا رَبِّنَا إِنَّكَ رَءُوكَ رَّحِيمٌ ۞ ﴾ .

﴿ وَٱلَّذِيرَ َ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِم ﴾ . وقيل هم كل من أسلم بعد انقطاع المحرة، وبعد إيمان الأنصار، عن الأصم وأبي مسلم (").

<sup>(</sup>١) الراري: التفسير الكبير ج ٢٩ ص ٢٦٢ - ٢٦٣

<sup>(</sup>٢) الرازي: التمسير الكبير ج ٢٩ ص ٢٧٠- ٢٧٢

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان ج ٩ ص ٤٢٩ - ٤٣٣

(٢) قوله تعالى: ﴿ هُو اللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السّلَامُ الْمُقَدِينُ الْمُهَدِينُ الْمُقَدِينُ الْمُقَدِينُ الْمُقَدِينُ الْمُقَدِينُ اللَّهِ عَمّا السّلَامُ الْمُقَدِينُ اللَّهِ عَلَما السّلَامُ اللَّهُ عَلَما اللَّهُ عَلَما اللَّهُ عَلَما اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ ٱلْمُؤْمِنُ ﴾ . وقيل هو الداعي إلى الإيمال، الأمر به، الموحب لأهمه اسمه، عن أبي مسلم '

#### سورة الصف

(١) قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَنْفَوْمِ لِمَ تُؤذُونَنِي وَقَد تُعْلَمُونَ أَنِي اللهِ لِللهِ اللهِ إِلَيْكُمْ أَفَلَمُا رَاغُوا أَزَاغَ ٱللهُ قُلُونَهُمْ أَوَاللهُ لَا يَتْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ ﴾

﴿ فَلَمَّا زَاعُواْ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ أي نئما مالوا عن الحق و لاستامة، حلاهم وسوء احتيارهم، ومنعهم الألطاف التي يهدي بها قبوب المؤمس، كدوله ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُرُ ﴾ (التعامن ١١) عن أمي مسلم"

#### سورة المنافقين

(١) قوله تعالى: ﴿ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُمِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُدْ
 لَا يَفْقَهُونَ ۞﴾

﴿ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ وقبل. لما ألفو الكفر والعباد، ولم يصعوا إلى الحق، ولا فكروا في المعاد، حلاهم الله و حتيارهم، وحدلهم، فصار ذلك طبعا على قبوبهم، وهو إلفهم إلى ما اعتادوه من الكفر، عن أبي مسلم "

<sup>(</sup>١) الطبرسي: محمع البيان ج ٩ ص ١٣٩ - ٤٤١.

<sup>(</sup>٢) الطيرسي: مجمع النبان ح ٩ ص ١٥٩ - ٤٦١

<sup>(</sup>٣) الطارسي، مجمع البيان ح ١٠ ص ١٩ - ١٩

(٢) قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعُ لِفَوْهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةً تَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ مُرُ ٱلْعَدُو فَٱحْذَرْهُمُ \* فَنَنَهُمُ ٱللَّهُ أَنْ يُؤْفَكُونَ ﴾

﴿ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴾ أي أنى يصرفون عن الحق مع كثرة الدلالات. وهذا توبيخ وتقريع وليس باستفهام، عن أسي مسدم(١)

(٣) قوله تعالى: ﴿ يَالَيُهَا آلَٰذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُرْ أَمْوَ لُكُمْ وَلَا أَوْلَندُكُمْ
 عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَمْعَلُ دَالِكَ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ ﴾

﴿ أَمُوَّالُكُمْ وَلَآ أُولَندُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ ﴾ . وقيل. دكر الله حميع طاعاته، عن أبي مسلم(٢).

#### سورة الطلاق

(١) قوله تعالى: ﴿ أَشْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَىٰ يَصَعَن تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَىٰ يَصَعَن تُضَارُّوهُنَّ فَإِنْ أَوْلَمْتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَىٰ يَصَعَن مَعْلَوْهُ وَإِن كُن أُولَمِّ وَإِن أَنْفِرُوا تَيْنَكُم مِمَعْزُوفٍ وَإِن خَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُرْ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْفِرُوا تَيْنَكُم مِمَعْزُوفٍ وَإِن تَعَامَرُهُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأَخْرَى ۞ ﴾

أ ﴿ مِن وُجْدِكُمْ ﴾ أي من ملككم وما تقدرون عليه، عن السدي، وأبي مسلم "".

﴿ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ وقيل المعنى أعطوهن من لسكن ما يكسهن لحلوسهن ومبتهن وطهرتهن، ولا تصايقوهن حتى يتعذر للسكن ما يكسهن لحلوسهن ومبتهن وطهرتهن، ولا تصايقوهن حتى يتعذر

<sup>(</sup>۱) الطبرسي محمع البيان ج ۱۰ ص ١٩

<sup>(</sup>۲) بعد سی محمع السان سے ۱۱ ص ۲۰ ۲

<sup>(</sup>٣) عبد سے تحدہ السان ۱۰ سے ٥١

عليهن السكس، عن أبي مسلم (١)

#### سورة التحريم

(١) قوله تعالى: ﴿ إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۚ وَإِن تُطَنهُرَا
عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللّهَ هُو مَوْلَنهُ وَحِبْرِيلُ وَصَنلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَٱلْمَلْتِهِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ
طَهِيرٌ ۞ ﴾

أ - وقال أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني. هو صالحوا المؤمن على الجمع، غير أنه حدّفت الواو للإضافة (١).

تال أبو مسلم هو صالحو المؤمس على الحمع، وسقطت الواو في المصحف لسقوطها في اللفظ (٢).

#### سورة الملك

(١) قوله تعالى: ﴿ تَبَرَكَ لَلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلْدِيرٌ ۞﴾
 ﴿ تَبَرَكَ ﴾ اي تعالى وحل عما لا يجور عبيه و داته وافعاله، عن أبي مسلم<sup>(1)</sup>.

(٢) قوله تعالى ﴿ ءَأَمِنتُم مِّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَحْسِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ فَإِذَا
 مَتُ تُمُورُ ﴿ ﴾

قال أبو مسلم كانت العرب مقرين بوحود الإله، لكنهم كانوا يعتقدون أنه في السماء على وفق قول المشبهة، فكأنه تعالى قال لهم أتأمنون من قد أقررتم بأنه في السماء، واعترفتم له بالقدرة عنى ما يشاء أن يجسف بكم الأرص ("

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج ١٠ ص ٤٦.

<sup>(</sup>٢) الطوسى التيان ح١٠ ص ٤٩٠٤٣ وأيضا لطارسي مجمع اليان ١١/ ٥٣–٥٧

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان ج ١٠ ص ٥٦-٥٧

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان ج ١٠ ص ١٧ – ١٨.

<sup>(</sup>٥) الراري: التفسير الكبير ج ٣٠ ص ٢٩-٧٠

(٣) قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ قَلَهُ عَالَ اللَّهِ عَقَابَ لَمْ نَالَ وَإِمَا سَقَطَ النَّاءَ مَن بَذَيْرِي، قَالَ أَبُو مَسْلُمَ: النكير عقاب لمنكر، ثم قال وإما سقط النّاء من بذيري، ومن بكيري حتى تكون مشابهة لرؤوس الآي لمتقدمة عنيها، والمتأخرة عنها ``

(٤) قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَمَذَ "لَوَعْدُ إِن كُنتُمٌ صَندِقِينَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَمَذَ الْوَعْدُ إِن كُنتُمٌ صَندِقِينَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَمَا الْمَسْتِقِلُ فَهِذَا يُحْمَلُ مَا يُوجِدُ مِن الْكَفَارُ مِن هَذَا الْفُولُ فِي الْمُسْتِقِلُ، ويُحْمَمُ الْمُصَى، والتقدير " فكانوا يقولون من الكفار من هذا الفول في المستقبل، ويحتمن المصى، والتقدير " فكانوا يقولون في المستقبل، ويحتمن المحمى، والتقدير " فكانوا يقولون في المستقبل، ويحتمن المحمى، والتقدير " فكانوا يقولون في المستقبل في الم

من الحفار من مدا القول في المستقبل، ويحتمل المصي، والتقدير - فحالوا يقولو هذا الوعد (٢).

(٥) قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّ رَأُوهُ زُلْفَةً سِيْفَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ
 مَنذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﷺ ﴾

قال أبو مسلم في قوله: ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ زُلَّهَهُ ﴾ يعني أنه لما أتاهم عذاب الله المهنك لهم كالذي نزل بعاد وثمود سيئت وجوههم عند قربه منهم (٢٠)،

(٦) قوله تعالى ﴿ قُلْ أَرَءَيْهُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُرٌ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ
 مُعِينٍ ۞ ﴾

﴿ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مُعِينٍ ﴾ أي طاهر للعيول، عن أبي مسلم، والجبائي(٤٠).

#### سورة القلم

(١) قوله تعالى ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرٌ غَيْرَ مَمّنُونٍ ﴿ ﴾

﴿ غَيْرَ مَمَّنُونٍ ﴾ . وقيل: عير ممنول أي لا يمن به عليك، عن أبي

<sup>(</sup>١) الراري التمسير الكبير ح ٣٠ ص ٧١

 <sup>(</sup>۲) امر ري التفسير الكبير ح ۲۰ ص ۷۶-۷۷

<sup>(</sup>٣) لراري التعسير الكبرح ٣٠ ص ٧٤-٧٥

<sup>(</sup>٤) لطبرسي عجم البيان ج ١٠ ص ٧٨ – ٨١

مسلم

# (٢) توله تعالى: ﴿ وَغَدُواْ عَلَىٰ حَرِّدٍ قَندِرِينَ ٢٠ ﴾

﴿ قَندِرِينَ ﴾ . .. وقيل، قدرين مقدرين موافاتهم في الحبة في الوقت الدي قدروا اصرامها فيه، وهو وقت الصبح، والتقدير. قصدوا الحبة للوقت الذي قدروا اصرامها فيه، عن أبي مسلم (٢).

(٣) قرله تعالى ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا
 يَسْتَطِيعُونَ ۞ ﴾

أن قوله ﴿ يَوْمَ يُكُشُفُ عَن سَاقٍ ﴾ ليس المراد منه يوم القيامة، مل هو ق الدسا، وهذا قول أبي مسلم قال أنه لا يمكن حمله على يوم القيامة لأنه تعالى قال في وصف هذا اليوم ﴿ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشَّجُودِ ﴾ ويوم القيامة ليس فيه تعد ولا تكليف، مل المراد منه، إما آخر أيام المرحل في دنياه ك قوله تعلى ﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَتِكَةَ لَا بُشْرَىٰ ﴾ (العرق ٢٢) ثم إنه يرى الناس يدعون إلى الصلوات بد، حصرت أوقاتها، وهو لا يستطنع المصلاة لأنه الوقت الذي لا ينع نفسا إيمانها، وإما حال اهرم والمرض والعجز وقد كانوا قبل ذلك اليوم يدعون إلى للنحود وهم سالمون مما نهم الآن، إما من الشدة النارلة نهم من يدعون إلى للنحود وهم سالمون مما نهجر والهرم، ونظير هذه الآية قوله ﴿ فَلُولًا إِذْ بَلَغَتِ ٱلْخُلُقُومَ ﴿ وَلَى الواقِعَة ٢٨٠) ﴿ الواقعة ٢٨٠) ﴿ المَا مَا عَلَيْوا عَدْ مُوتَ أَوْ مِن العجر والهرم، ونظير هذه الآية قوله ﴿ فَلُولًا إِذْ بَلَغَتِ ٱلْخُلُقُومَ ﴿ وَ الواقعة ٢٨٠) ﴿ المَا مَا عَلَيْوا عَدْ مُوتَ أَوْ مِن العجر والهرم، ونظير هذه الآية قوله ﴿ فَلُولًا إِذْ بَلَغَتِ ٱلْخُلُقُومَ ﴿ فَلُولًا المَا مَا عَلَيْوا عَدْ مُوتَ أَوْ مِن العجر والهرم، ونظير هذه الآية قوله ﴿ فَلُولًا إِذْ بَلَغَتِ ٱلْخُلُقُومَ ﴿ فَلُولًا المِنْ المَا عَلَيْهِ الْمِنْ الْمُونِ عَلَيْهُ وَلَا الْمُونُ مُنْ الْمُونُ مِنْ الْمُونُ الْمَا عَلَيْهِ الْمُونُ عَلَيْهِ الْمُونُ مِنْ الْمُونُ مِنْ الْمُونُ مُنْ الْمُونُ الْمُونُ مُنْ الْمُونُ مُنْ الْمُونُ مُنْ اللهُ الله الله الله عَلَيْهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

#### سورة الحاقة

(١) قوله تعالى ﴿ ٱلْحَاقَةُ إِنَّ مَا ٱلْحَاقَةُ فِي وَمَا أَذْرَنْكَ مَا ٱلْحَاقَةُ فِي ﴾

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج ١٠ ص ٨٦ – ٨٦.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: عمم البيان ج ١٠ ص ٩٠ – ٩٣

<sup>(</sup>٣) الراري: التفسير الكبير ج ٣٠ ص ٩٣ -٩٦

قال أبو مسلم ﴿ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ الفاعنة من حقت كنمه ربك .

(٢) قوله تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ ثُمُودُ وَعَادٌ بِٱلْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَّا ثُمُودُ
 فَأُمْلِكُوا بِٱلطَّاغِيَةِ ۞ ﴾

﴿ فَأَهْلِكُواْ بِٱلطَّاعِيَةِ ﴾ . . وقيل معده أهلكوا بالصبحة الطاعيه، وهي التي جاورت المقدار حتى أهلكتهم، عن قتادة، والجبائي، وأبي مسلم ("أ. (٣) قوله تعالى: ﴿ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّمَ فَأَخَدَهُمْ أَخَذَةً رَّابِيَةً ۞ ﴾

﴿ فَعَصَوّاً رَسُولَ رَبِّهِمْ ﴾ فيما أمرهم به وقيل. إن المراد بالرسول الرسالة، كما في قول الشاعر:

لقد كذب الواشون ما بحت عمدهم سمر ولا أرسلتهم برسمول أي: برسالة، عن أبي مسلم "،

# (٤) قوله تعالى: ﴿ فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿ ﴾

... قبل فيه وحوه ...وثالثها إنه نفي لنقسم ومعناه لا يحتاج إلى القسم لوصوح الأمر في أنه رسول كريم، فإنه أظهر من أن يجناح في إثناته إلى قسم، عن أنى مسلم (ن .

# (٥) قوله تعالى: ﴿ لَأَخَذُنَا مِنْهُ بِٱلۡيَمِينِ ﴿ ﴾

... وقيل معناه لقطعنا يده البمس، عن الحسن، وأبي مسلم. فعلى هدا تكون الباء مزيدة، أي لأخذنا مه لبمين "

<sup>(</sup>۱) لربري التنسير الكبير ح ۳۱ ص ۱۰۲

<sup>(</sup>۲) علىرسي مجمع البيان ج ١٠ ص ١٠٢ – ١٠٤

<sup>(</sup>٣) لطبرسي محمع البيان ح ١٠ ص ١٠٥

<sup>(</sup>٤) لطبرسي محمع البيان ج ١٠ ص ١١٢ - ١١٤

<sup>(</sup>٥) عليرسي عمع السان ح ١٠ ص ١١٥

#### سورة المعارج

(١) قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلْهُلِ ﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلْهُلِ ﴾ ... وقيل: مثل الصفر المذابِ، عن أبي مسلم (١)

(٢) قوله تعالى: ﴿ فَمَالِ ٱلَّذِيرَ ۖ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ۖ ﴾

(٣) قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَخْزُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ
 يُوفِضُونَ ۞ ﴾

﴿ كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴾ أي كانهم يسعون ويصرعون إلى علم نصب لهم، عن الجبائي، وأبي مسلم (١٠).

#### سورة نوم

(١) قوله تعالى: ﴿ مَّا لَكُرَّ لَا تُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارُ، ﴿ ﴾

﴿ لَا تُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴾ .. وقيل. معناه ما لكم لا ترحوں لله عاقبة الإيمان، وتوحدوں الله، على لرحاح وقيل معناه ما لكم لا تعتقدون لله إثباتا، عن أبى مسلم(٤).

(٢) قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ أَضَلُواْ كَثِيرًا ۚ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّامِينَ إِلَّا ضَلَالًا ۞ ﴾ ﴿ وَقَدْ أَضَلُواْ كَثِيرًا ۗ ﴾....ونين: معاه وقد أصل كبراؤهم كثيرا من

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج ١٠ ص ١١٦ - ١٢١.

<sup>(</sup>٢) الرازي: التفسير الكبير ج ٣٠ ص ١٣١.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان ج ١٠ ص ١٢٦ - ١٢٩

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان ج ١٠ ص ١٣١ - ١٣٤.

لناس، عن معامل، وأبي مسلم، وعلى هذا فإن الصمير في أصنوا يعود إلى أكابر قوم نوح (١٠).

#### سورة الجن

(١) قوله تعالى: ﴿ قُلْ أُوحِىَ إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلِجَّنِ فَفَالُوا إِنَّا صَعِنَا قُرْءَانًا عَجِبًا ۞ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشْدِ فَنَامَنًا بِهِـ ۖ وَلَن مُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحْدًا ۞ ﴾

. وقيل. معناه تعالت صفات الله التي هي له خصوصا، وهي الصفات العالية التي ليست لنمخلوقين، عن أبي مسلم "

(٢) قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدَّنَهَا مُلِعَتْ حَرَّسًا شَدِيدٌ،

# 

﴿ وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَاءَ ﴾ أي مسسنها. وقيل معناه طلبنا الصعود إلى السماء، فعر عن ذلك بالنمس عازا، عن الجنائي. وقيل التمسنا قرب السماء الاستراق السمع، عن أبي مسلم (").

(٣) قوله تعالى: ﴿ لِمُفْتِنَاهُمْ فِيهِ ۚ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِهِ - يَسْلُكُهُ عَذَاباً
 صَعَدًا ۞ ﴾

﴿ لِّتَفْتِنَكُمْ فِيهِ ﴾ أي لتحترهم بذلك، عن الفراء، وهو قول الربيع، والكمالي، وأبي مسلم (1).

(٤) قوله تعالى: ﴿ إِلَّا بَلَنَّا مِّنَ آمَّةِ وَرِسْنَانِتِهِۦ ۚ وَمَن يَعْصِ آمَّةَ وَرَسُولَهُۥ

<sup>(</sup>۱) الطبرسي؛ مجمع البيان ج ۱۰ ص ١٣٤ - ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: عمم البيان ح ١٠ ص ١٤٣

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: عِمم البيان ج ١٠ ص ١٤٥

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: محمم البيان ج ١٠ ص ١٤٨ – ١٥١

# فَإِنَّ لَهُ، ثَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبْدًا ٢

وقيل إن قوله ﴿ إِلَّا بَلَغًا ﴾ يحتمل معسى والثاني إلا تبليع ما أبرل إلى فأم لقبول والإيمان فيس إلى، وإيما ذلك إليكم، عن أبي مسلم

#### سورة المدثر

#### (١) قوله تعالى: ﴿ وَثِيَّابَكَ فَطَهِّرْ ١٠٠ ﴾

..... وقيل: معناه وأرواجك فطهر هن عن الكفر والمعاصي حتى بصرن مؤمنات صالحات. والعرب تكبي بالثباب عن لبساء، عن أبي مسلم '''.

#### سورة القيامة

(١) تولى تعالى: ﴿ لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيْدَمَةِ ۞ وَلَا أَقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ
 ٱللُّؤَامَةِ ۞ ﴾

ا - . وقبل معاه لا أقسم بيوم القيامة لطهورها بالدلائل العقبية والسمعية ، وقبل معاه لا أقسم بيوم القيامة فإنكم لا تقرون بها ﴿ وَلَا أُقسِمُ بِالسّفْسِ ٱللّوَّامَةِ ﴾ فإنكم لا تقرون بأن العس تئوم صاحبها يوم القيامة ولكن أستحركم فأحروني هل أقدر عنى أن أجمع العظم المفرقة، وهدان الوجهان عن أبي مسلم "".

- - أن لا ههن لعي لقسم . كأنه قاب الا أقسم عليكم مذلك اليوم

<sup>(</sup>١) الطيرسي: مجمع البيان ح ١٠ ص ١٥٢ - ١٥٤.

<sup>(</sup>۲) عمرسي: مجمع البيان ح ١٠ ص ١٧١ – ١٧٥.

 <sup>(</sup>٣) علم سي محمع البيان ج ١٠ ص ١٩٠ – ١٩٣. وأيضًا الراري: التعسير الكبير ح ٣٠ من ١٩٠.

وتنك النفس ولكبي اسألك عير مقسم اتحسب أنا لا مجمع عطامك إذا تعرقت بالموت، فإن كنت لا تحسب ذلك فاعلم أنا قادرون على أن تفعل دلث، وهذا القول اختيار أبي مسلم (۱).

## (٢) قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بُرِقَ ٱلْبَصَرُ ۞ ﴾

... وقيل إدا فرع وتحير لما يرى من أهوال القيامة، وأحوالها مما كان يكذب به في الدنيا وهد كقوله لا يرتد إليهم طرفهم، عن قتادة، وأسي مسلم "".

# (٣) قوله تعالى ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَبِلْوِ نَاضِرَةٌ ﴿ إِلَىٰ رَبُهَا نَاظِرَةٌ ﴿ )

ا ﴿ إِلَىٰ رَبُّهَا نَاظِرَةً ﴾ . وأما من حمن النظر في الآية على الانتظار المحتموا في معتاه على أقوال . . ثانيها إن معتاه مؤمنة لتحديد الكرامة كما يقال عيني ممدودة إلى الله تعالى، وإلى فلان، وأنا شاحص التطرف إلى فلان، ولم كانت العيون بعض أعضاء الوحوه، أصيب الفعل لذي يقع بالعين إليها، عن أبى مسلم (").

## سورة الإنسان

(١) قوله تعالى: ﴿ هَلْ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينٌ مِنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا
 مَّذْكُورًا ﴿ ﴾

﴿ لَمْ يَكُن شَيْكُ مُدّكُورًا ﴾ ... وقبل إن المراد به كل إسبان، و لألف واللام للجنس، عن أبي مسلم(1).

(٢) قوله تعالى ﴿ مُثَبِّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ لَا يَرُّونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ح٣٠ ص ١٩٠

<sup>(</sup>۲) الطبرسي: عِمع البيان ج ۱۰ ص ۱۹۶

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: عجمع البيان ج ١٠٠ ص ١٩٩ – ٢٠٠

<sup>(</sup>٤) الطيرسي: مجمع البيان ج ٦٠ ص ٢٠٦ – ٢١١

## زمهريدا ۞﴾

﴿ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ ﴾..... وقيل. الأرائث الفرش فوق الأسرة، عن أبي مسلم™.

(٣) قوله تعالى: ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَتَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۞ ﴾ أما الندر فقال أبو مسدم البدر كالوعد، إلا أنه إذا كان من العباد فهو تذر، وإن كان من الله تعالى فهو وعد (٢)

(٤) قوله تعالى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُتِهِ مِسْكِينًا وَيَثِيمًا
 وَأُسِيرًا ۞ ﴾

المسألة الأولى: لم يذكر أحد من أكابر لمعترلة، كأبي بكر الأصم، وأبي عبى الحبائي، وأبي القاسم الكعبي، وأبي مسلم الأصفهاني، والقاصي عبد الجبار بن أحمد، في تفسيرهم أن هذه الآيات نزلت في حق علي بن أبي طالب عليه السلام<sup>(٣)</sup>.

(٥) قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞﴾

﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أَن يَشَآءَ آمَلَهُ ﴾ أي وم تشاؤون اتحاذ الطريق إلى مرصاة الله اختيارا، إلا أن يشاء الله احباركم عليه، والحاءكم إليه، فحسنذ تشاؤون ولا ينفعكم دلك، والتكنيف رائل. ولم يشأ الله هذه المشئة بل شاء أن تختاروا الإيمان، لتستحقوا الثوات، عن أبي مسلم (1)

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج ١٠ ص ٢٢٠ – ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) الرازي: التقسير الكبير ح ٣٠ ص ٢٤١-٢٤١

<sup>(</sup>٣) الراري: التفسير الكبير ج ٣٠٠ ص ٣١٦

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان ج ١٠ ص ٢٢٤ - ٢٢٦.

#### سورة المرسلات

## (١) قوله تعالى: ﴿ ٱنطَيِقُوٓا إِلَى ظِلِّ ذِي ثُلَثِ شُعَبٍ ۗ ﴾

قال أبو مسلم: ويحتمل في ثلاث شعب ما ذكره بعد ذلك، وهو أبه: عير طليل وأنه لا يعني من البهب وبأنها ترمى بشرر كالقصر، الصفة الثانية لدلك الطل قوله ﴿ لا ظليل ﴾ (الرسلات ٣١) وهذا تهكم بهم وتعريض بأن ظلهم عير طل المؤمنين، والمعنى أن ذلك لطن لا يمنع حر لشمس. الصفة الثالثة: قوله تعالى: ﴿ وَلا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهُبِ ﴾ (المرسلات ٣١) يقال أغن عيى وجهك، أي أبعده لأن الخني عن الشيء يباعده، كما أن المحتاج يقاربه (١٠).

### سورة النبأ

## (١) قوله تعالى: ﴿ إِنُّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ ﴾

﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ الْحَارَاةُ عَلَى الْأَعْمَال، ولا يظون أن هم حسابًا، عن أبي مسلم "

#### سورة النازعات

(١) قوله تعالى: ﴿ وَ لَنَّرِعَتِ غَرْقًا ۞ وَ النَّنْشِطَنِ نَشْطًا ۞
 وَ لَشَيْحَتِ سَبْحًا ۞ فَٱلسَّبِقُنتِ سَبْقًا ۞ فَٱلْمُدَبِرَاتِ أَمْرًا ۞ ﴾

أ ـ فيه مسألتان المسألة الأولى ،عدم أن هذه الكلمات الحمس، مجتمل أن تكون صفات لشيء واحد، ويحتمل أن لا تكون كذلك، أما على الاحتمال الأول فقد ذكروا في الآية وحوهاً: (أحدها) أنها بأسرها صفات الملائكة.. واعدم أن أنا مسلم بن مجر الأصفهاني طعن في جمل هذه الكثمات على

<sup>(</sup>١) الراري: التقسير الكبير ح ٣٠ ص ٢٧٥- ٢٧٦

<sup>(</sup>۲) الطيرسي: مجمع البيان ح ۲۰ ص ۲۶۰ ۳۲۳

المُلائكة، وقال واحد البارعات بارعة، وهو من لفط الإباث، وقد برَّه الله تعالى المُلائكة مُ الله تعالى الملائكة عن التابث، وعال قول الكفار حيث قال ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمُلَيِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِينَدُ ٱلرَّحْمَينِ إِنْكَا ﴾ [الرحرف ١٩] "

ب ـ الوحه الحامس وهو احتيار أبي مسلم رحمه الله أن هذه صفات العراة، فالدارعات أيدي الغزاة يقال للرامي لرع في قوسه، ويعال أعرق في الفرع إذا استوفى شيء حسته فقد مشطته، ومنه مشاط الرحل وهو المساطه وخعته، والمساخات في هذا الموضع الخيل وسلحها العدو، ويجوز أن يعني به الإبل أيضاً، والمدرات مثل المعقبات، والمراد أنه يأتي في أدبار هذا الفعل الذي هو نزع السهام وسلح الخيل وسلقها الأمر الذي هو النصر، ولفظ التأنيث إنما كان لأن هؤلاء حماعات، كما قيل المدير ت، ويحتمل أن يكون المراد الالة من المقوس والأوهاق، على معنى الدوع فيها والمشوط بها أ.

ح - ﴿ وَٱلسَّبِحَتِ سَنْحًا ﴾.. وثالثها إنها النحوم تسبح في ملكها،
 عن قتادة والحاني. وقيل: هي خيل الغزاة تسبح في عدوها كقوله:
 ﴿ وَٱلْعَندِينَتِ ضَيْحًا ۞ ﴾ (العاديات ١) عن أبي مسلم ...

 د ﴿ فَٱلسَّنبِقَتِ سُبَقًا ﴾ فيها أقوال .. ورابعها إنها الحيل يسق بعضها بعضا في الحرب، عن عطاء، وأبي مسلم<sup>(3)</sup>.

(٢) قوله تعالى ﴿ يَنَأَيُّنَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبِكَ ٱلْكَرِيدِ ۞ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوْنَكَ فَعَدَلَكَ ۞ فِي أَيْ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكِّبَكَ ۞ كَلًا بَلْ
 خَلَقَكَ فَسَوْنَكَ فَعَدَلَكَ ۞ فِي أَيْ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكِّبَكَ ۞ كَلًا بَلْ

<sup>(</sup>١) الرازي: النفسير الكبر ج٣١ ص ٢٨

<sup>(</sup>٢) م. ن. ح٢٦ ص ٣٠.

 <sup>(</sup>٣) مشرسي مجمع البيان ح ١٠ ص ٢٥٠ - ٢٥٣ رأيصًا در ري التصمر الكبر ح ٣١ ص ٣١ رهدت كلام الراري مفصلاً في لفقرة (ب) أحت الآيات السابقة

<sup>(</sup>٤) الطبرسي مجمع البيان ج ١٠ ص ٢٥٢ - ٢٥٤

### تُكَدِّنُونَ بِٱلدِّينِ ٣٠٠٠

المسألة الثالثه اتفق حمهور المسترين على أن هذه الأمور أحوال يوم التيامة، ورعم أبو مسلم الأصفهاني أنه ليس كدلك للقول الثاني وهو قول الى مسلم أن هذه الأحوال ليست أحوال يوم القيامة، وذلك لأنا نفدًا عنه أنه حسر البارعات بترع القوس والباشطات بجروح السهم، والسابحات بعدو المرس والسابقات مسقها، والمديرات بالأمور التي بحصل أدبار دلك الرمي والعدو ١٠ ثم سي على دلك فقال الراحقة هي خيل المشركين وكدلث الرادقة، ويراد بدلك طائعتان من المشركين عزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسنقت أحدهما الأحرى، والقنوب الواحقة هي لقنفة، والأبصار الحاشعة هي أنصار المافقين كقوله ﴿ أَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَصٌّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ﴾ [محمد ٢٠] كانه قبل لما حاء حيل العدو ترحم، وردفتها أجتها اصطرب قلوب المنافقين حوفأه وخشعت أنصارهم حبأ وصعماً، ثم قالوا ﴿ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي تَلْحَافِرَةٍ ﴾ (٧٩) أي نرجع إلى الديا حتى سحمل هذا الخوف لأحلها وقالوا أيصاً ﴿ يَلْكَ إِدًّا كُرَّةٌ خَاصِرَةٌ ﴾ [الدارعات: ١٢] فأول هذا الكلام حكاية لحال من عزا رسول الله صلى الله عبيه وسيم من المشركين وأوسطه حكاية خان لمنافقين وأخره حكاية لكلام المنافقين في إنكار الحشر، ثم إنه سبحانه وتعالى أحاب عن كلامهم نقوله ﴿ فَإِنَّمَا هِنَى زَحْرَةً وَ حِدَةً ۞ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَة ۞ ﴾ (المارعات ١٣٠-١٤). وهذا كلام أبي مسلم أ

<sup>(</sup>۱) راجع سرد بأها

<sup>(</sup>٢) الراري المسير الكبر ح٣١ ص ٣٢ و٣٣

#### سورة عبس

(١) نوله تعالى: ﴿ ثُمُّ أَمَاتُهُ، فَأَقْبَرَهُ، ۞ ﴾

﴿ فَأَقَّرُهُم ﴾ أي صبره بحيث يقر، وجعله دا قبر، عن أبي مسلم `

#### سورة التكوير

(١) قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۞ ﴾

وقيل معناه ردت الأرواح إلى الأحساد، فتصبر أحياء، عن عكرمة، والشعبي، وأبي مسلم<sup>(١)</sup>.

(٢) قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ لَلَّهُ رَبُ ٱلْعَنلُويِنَ ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ لَلَّهُ رَبُ ٱلْعَنلُويِنَ ﴾ فيه أقوال وثانيها إنه خطاب للكفار، والمراد: لا تشاؤون الاسلام إلا أن يشاء الله أن يحتركم عليه، ويلحثكم إليه ولكنه لا يمعل، لأنه يريد مكم أن تؤمنوا احتيارا لتستحقوا لثواب، ولا يريد أن يجمعكم عليه، عن أبي مسلم أ.

#### سورة الانفطار

(1) قوله تعالى: ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ ۞ ﴾
 قال أبو مسلم ما قدّمت من الأعمال في أول عمرها وما أخّرت في أحر عمرها ''.

#### سورة المطفقين

(١) قوله تعالى ﴿ كُلَّا إِنَّ كِتَنبَ ٱلْفُحَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿ ﴾

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج ١٠ ص ٢٦٤ - ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) الطيرسي: مجمع اليان ج ١٠ ص ٢٧٧ - ٢٧٧

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان ج ١٠ ص ٢٧٨ – ٢٨٢

<sup>(</sup>٤) الراري، التمسير الكبير ج٣١ ص ٧١

﴿ إِنَّ كُنَبِ ٱلْفُحَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴾. وقيل السحير اسم لكتابهم، وهو طاهر التلاوة أي ما كته الله على الكفار بمعلى أوحله عليهم من الحراء في هد الكتاب المسمى سحينا، ويكون لفظه من السحن الذي هو الشدة، عن أبي مسلم (۱).

(٢) قوله تعالى: ﴿ كَلَّا أَبُلُّ رَانَ عَنَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٠٠٠ ﴾

﴿ كُلّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم ﴾ .. ..وقال أبو مسلم إن اعتيادهم الكفر. والعتهم له، وعقلتهم، صار عطاء على قلوبهم، فلا يعقلون ما ينفعهم، لأن ترك البطر في العواقب، وكثرة المعاصي، والمنهماك في الفسق، يقوي الدواعي في الإعراض عن التونة، والايلاع بالدوب، فصار ذلك كالغالب على القنوب الرائن عليها (1).

# (٣) قوله تعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِيمٌ يَوْمَبِنُو لَّتَحْحُوبُونَ ﴿ ﴾

﴿ إِنَّهُمْ عَن نَيْهِمْ يَوْمَهِنُو لَنَحْحُوبُونَ ﴾ يعني أن هؤلاء الدين وصفهم بالكفر والفحور، محجونون يوم القيامة عن رحمة ربهم، وإحسابه وكرامته، عن الحسن وقتادة وقيل ممنوعون من رحم رحمته، مدنوعون عن ثوابه، عير مقبولين، ولا مرضيين، عن أبي مسلم (٢٠).

# (٤) قوله تعالى: ﴿ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ خَـفِظِينَ ﴾

وقبل: معناه وما أرسبو، عليهم شاهدين، لأن شهادة الكفار لا تقبل على المؤمنين أي لبسوا شهداء عليهم، بل المؤسون شهداء على الكفار، يشهدون عليهم يوم القيامة، عن أبي مسلم(أ).

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ح ١٠ ص ٢٨٩ – ٢٩٢

<sup>(</sup>٢) الطبرسي مجمع البيان ج ١٠ ص ٢٩٣ - ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي. محمع البيان ج ١٠ ص ٢٩٤

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: عمع البيان ج ١٠ ص ٢٩٤ - ٢٩٩

#### سورة الانشقاق

## (١) توله تعالى: ﴿ وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿ ﴾

وقيل وما وسق أي صرد من لكو كب، فإنها تطهر بالليل، وتحمى بالنهار. وأصاف ذلك إلى النيل لأن طهورها فيه مطرد، عن أبي مسلم "

#### سورة البروج

## (١) قوله تعالى: ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ مَ يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ١٠ ﴾

﴿ شُهُودٌ ﴾.. .. وقيل إنهم كانو فرفتين فرقة تعدب المؤسين، وقرقة تشاهد الحال، لم يتولوا تعدينهم، نكنهم قعود، رصوا نفعل أولئك، وكانت الفرقة الفاعدة مؤسة لكنهم م ينكروا عنى الكفار صبيعهم، فلعنهم الله حميعا، عن أبي مسلم (٢).

#### سورة الطارق

[١] \_ قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبْلِّي ٱلسَّرَآبِرُ ۞ ﴾

... وفي كيفية الابتلاء والاحتمار ههنا أقوال

الثالث: قال أبو مسمم سوت يقع على إطهار الشيء ويقع على امتحاله كقول: ﴿ وَنَتِلُوا أَخْمَارَكُرُ ﴾ [محمد ٣١] وقوله ﴿ وَلَتَتَلُونَكُمْ ﴾ [محمد ٣١] (١٩).

#### سورة الأعلى

(١) قرله تعالى: ﴿ رَيَتَحَنَّبُهَا أَلاَ شَقَى ﴿ ﴾

﴿ ٱلْأَشْقَى ﴾ أي أشفى العصاة فإن للعاصين درحات في الشقاوة،

<sup>(</sup>١) لطبرسي مجمع البيان ج ١٠ ص ٣٠٦ - ٣٠٦

<sup>(</sup>٢) اطرسي عبع السان ج ١٠ ص ٣١٠ – ٣١٥

<sup>(</sup>۳) برازي النسير الكبر ج۳۱ ص ۱۲۰

فأعطمهم درجه فيها لدي كفر بالله وتوحيده، وعند غيره وقيل الأشقى من الاثنين من يجشي ومن يتجنب، عن أبي مسلم

#### سورة الغاشية

(١) قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَبْطُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِفَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِفَتْ ﴾ وَإِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴾ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ السَّبَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴾ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ وَإِلَى ٱلأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ وَلَا اللَّرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ فَذَكُرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِرٌ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِرٌ ﴾ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿ إِلَّا مَن سُطِحَتْ ﴾ فَذَكُرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِرٌ ﴾ لَلْهُ ٱللّهُ ٱللّهُ ٱللّهُ اللّهُ عَلَى إِنَّ إِلَيْنَا إِنَابَهُمْ ﴾ عَلَيْنَا حِسَانِهُم ﴾

لطم يسأل كيف ينصل دكر الإمل وما بعدها، بدكر وصف الجان وبعيمها ؟ (والحواب) إنه يتصل بأول السورة، والصمير في قوله ﴿ يَنظُرُونَ ﴾ عائد إلى الذين وصفهم بقوله ﴿ عَامِلَةٌ نَّصِبَةٌ ﴿ ﴾ (الفاشية ٣). وإنه لما ذكر عقابهم، وثواب المؤمنين، عاد عليهم بالاحتجاج بالإمل والسماء والأرص والجال، وكيفية دلالتها على وحود الصائع الحكيم، يريد هلا بطر هؤلاء في صنائع الله فيعرفونه، ويعدونه، عن أبي مسلم (١٠).

#### سورة الفجر

(١) قوله تعالى: ﴿ وَ لَفَجْرِ إِنَّ وَلَيَالٍ عَشْرِ إِنَّ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ١٠)

أ - ﴿ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ وهي عشر دي الحجة، عن محاهد والصحاك. وقيل،
 فحر أول المحرم، لأنه تتحدد عده السنة، عن قتادة. وقيل يربد فحر يوم النحر،
 لأبه يقع فيه القربان، ويتصل بالليالي العشر، عن أبي مسلم (٢).

<sup>(</sup>۱) الطّبرسي: مجمع البيان ج ۱۰ ص ۲۲۷ – ۲۳۱.

<sup>(</sup>۲) الطبرسي: مجمع البيان ح ١٠ ص ٣٣٩ - ٣٤٠

<sup>(</sup>۲) الطبرسي: محمع البيان ج ١٠ ص ٢٤١ – ٣٤٦

﴿ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ﴾ قال أبو مسلم هو تدكير بالحساب لعظم
 ما فيه من النفع، والنعم بما يضبط به من المقادير<sup>(1)</sup>.

(٢) قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّ ٱلْإِنسَينُ إِذَا مَا ٱبْتَلَنهُ رَبُّهُۥ فَأَكْرَمَهُۥ وَتَعْمَهُۥ
 قَيَقُولُ رَبِّتِ ٱكْرَمَنِ ۞﴾

النظم وجه اتصال قوله ﴿ فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ ﴾ الآية بما قبه فيه قولان أحدهما إنه يتصل بقوله ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴿ ) (الفحر ١٤) أي هو بالمرصاد الأعمالهم، لا يجمى عليه شئ من مصالحهم، فإذا أكرم أحدا منهم بنوع من النعم التي هي الصحة والسلام، و لمال و لسون، اسحانا واحتبارا، ظن دلك واحد، وإذا قتر عليه رزقه، طن دلك إهانة له. وإنما ينعن سحانه حميع ذلك للمصالح، عن أبي مسلم (١٠).

(٣) قوله تعالى: ﴿ وَتَأْكُلُونَ ٱلنَّرَانَ أَكُلاً لَمَّا ۞ ﴾

﴿ وَتُأْكُلُونَ ٱلنُّرَاثَ ﴾ أي الميراث وقيل أموال اليتامي، عن أبي مسلم، قال ولم يرد الميراث الحلال، لأنه لا يلام أكله عليه "

(٤) قوله تعالى. ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ١ ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا

﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ ﴾ أي أمر ربك وقصاؤه ومحاسبته، عن الحيس والحبائي وقس حال الدنيا، عن أبي مسلم (!).

سورة البلد

(١) فوله تعالى: ﴿ لَا تُقْسِمُ بِهَنذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَأَنتَ حِلَّ بِهَدَا ٱلْبَلَدِ ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج١٠ ص ٣٤٦-٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ح ١٠ ص ٣٥٥ – ٣٥٦.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان ج ١٠ ص ٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: عجمع البيان ح ١٠ ص ٣٥٣.

﴿ وأست حلّ بهندا آلبله ﴾ . وقبل معاه لا اقسم مهندا المند واست حل فيه منهك الحرمة، مستاح العرص، لا تحترم، فيم يبن لسلد حرمة، حيث هكت حرمتك، عن أبي مسلم، وهو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كانت قريش تعظم البلد، وتستحل محمدا صلى الله عليه وآله وسالم فيه، فقال لا اقسم مهذا البلد، وأنت حل مهذا البلد، يريد أنهم استحلوك فيه، فكدوك وشنموك، وكانوا لا يأحذ الرحل منهم فيه قاتن أبيه، ويتقلدون لحاء شجر الحرم، فيامون نتقليدهم إياه، فاستحلوا من رسول الله صلى الله عيه وآله وسلم ما لم يستحلوا من عيره، فعات الله ذلك عيهم، ثم عطف على القسم (١٠)

## (٢) قوله تعالى: ﴿ فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقْبَةَ ۞ ﴾

ويه أفوال... و لثالث إن المعنى فهلا اقتحم العقبة، أو العلا اقتحم العقبة، أو العلا اقتحم العقبة، أو العلا اقتحم العقبة، عن السر زيد والحماتي وأبي مسلم، قالو ويدل عنى دلشر قوله تعالى في ألَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبِرُ وَتَوَاصَوْا بِٱلْمَرْحَمَةِ ( الله: عن الله عن الله النفي لم يتصل الكلام (١٠).

(٣) فوله تعالى: ﴿ أُولَتِهِكَ أُصْحِنَتُ ٱلْمُنْمَةِ ۞ ﴾

... وقيل: هم أصحاب اليمن والبركة على أنفسهم، عن الحسن وأبي مسلم<sup>(۱)</sup>.

#### سورة الضحي

## (١) قوله تعالى. ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَىٰ ٢٠٠٠ ﴿

قبل في معناه... وثانيها إن المعنى وجدك متحيرا لا تعرف وحوه معاشك، فهداك إلى وحوه معاشك، فإن الرجل إذا لم يهتد طريق مكسه، وفرحه معيشته يقال إنه صال لا يدري إلى أين يدهب، ومن أي وحه يكتسب، عن أبي مسلم (١٠)

<sup>(</sup>١) الطبرسي: عجمع البيان ج ١٠ ص ٣٥٧.

<sup>(</sup>۲) الطبرسي: مجمع البيان ج ۱۰ ص ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان ج ١٠ ص ٣٦٦

<sup>(</sup>t) الطبرسي: عمم البيان ج ١٠ ص ٣٧٩–٣٨٤.

## (٢) قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا تَنْهُرٌ ﴾

قال أنو مسلم: يريد كما أعطاك الله ورحمك، وأنت عائل، فاعط سائنك وارحمه(۱).

#### سورة الشرم

## (١) قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِيُّ أَنقَضَ ظَهَّرَكَ ۞ ﴾

وقيل: معناه وأزلنا عنك همومك التي أثقلتك من أدى الكفار، فشمه الهموم بالحمل، والعرب تجعل الهم ثقلا، عن أبي مسلم(").

## سورة التين

## (١) نوله تعالى: ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ۞ ﴾

معاه: أي شئ يكذبك أيها الإسان بعد هذه الحجح بالدين الدي هو الجراء والحساب، عن الحس وعكرمة وأبي مسلم. والمراد ما يحملك على أن لا تتمكر في صوتك، وشبابك، وهرمك، فتعتبر وتقول: إن الذي فعل ذلك قادر على أن يبعثني ويجاسبي ويجازيني بعملي، فيكون قوله ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ ﴾ يعني به: ما الذي يجعلك تكذب ".

### سورة القدر

(١) قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْتُهُ إِن لَيْلَةِ ٱلْفَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَنكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْفَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَنكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْفَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْفَدْرِ ۞ لَيْلَةً أَلَاوَحُ فِيهَا بِإِذْنِ لَيْلَةً لَا أَمْرٍ ۞ مَلَامُ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞ ﴾
 رَبِيم مِن كُلِ أَمْرٍ ۞ مَلَامُ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞ ﴾

أ - وقال أبو مسلم. لما أمره بقراءة القرآن في تلك السورة، بين في هذه

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج٠١ ص ٣٨٥.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ج ١٠ ص ٣٨٧ - ٣٨٩

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان ج ١٠ ص ٣٩٢ -- ٣٩٥.

السورة أن إمرائه في للله العدر فقال إنا الرلباه في لينه القدر .. الآيات''. ب - قال أبو مسلم' سلام أي اللينة سالمة عن الرياح والأذى والصواعق إلى ما شابه ذلك'''.

### سورة البينة

(١) قوله تعالى ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْنَيْنَةُ ۞ ﴾

القول الثاني: أن المراد بـ ﴿ ٱلْبَيِّنَةُ ﴾ مطلق الرسل وهو قول أبي مسلم فال المراد من قوله ﴿ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴾ أي حتى تأتيهم رسل من ملائكة الله تتنوا عليهم صحفاً مظهرة وهو كقوله ﴿ يَشْفَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَفِ أَن تُنزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَنبًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الساء ٢٥٣]. وكقوله ﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُ آمْرِي مِنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَرَةً ﴾ [المدار : ٢٥] "

(٢) قوله تعالى ﴿ حُنفآء وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰة وَيُؤتُوا الرَّكُوٰة ﴾ (البينة ٥) قال أبو مسلم: أصله من الحنف في الرحل، وهو إدبار إيهامها عن إحوانها حتى يقبل على إنهام ، لأحرى، فيكون الحنيف هو الذي يعدل عن الأديان كلها إلى الإسلام<sup>(1)</sup>.

### سورة الزلزلة

(١) قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلْإِنسَىنُ مَا لَهُمَا ﴾

أي ويقول الإنسان متعجباً: ما للأرض تترلزل، يعني ما لها، حدث فيها

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج ١٠ ص ٢٠٤

<sup>(</sup>٢) الراري: التفسير الكبير ح ٣٢ ص ٣٦-٢٧

<sup>(</sup>٣) الرازي: التفسير الكبير ج ٣٢ ص ١٤

<sup>(</sup>٤) الراري: النفسير الكبير ج ٣٢ ص ٤٦-٤٨

ما لم يعرف منها، عن **ابي مسلم**''

## (٢) قوله تعالى: ﴿ يَوْمَبِنْوِ تُحَتُّونُ أَخْبَارُهَا ۞ ﴾

السؤال الثاني ما معنى تحديث الأرض؟ قدا فيه وجوه أحدها: وهو قول أبي مسلم: يومئد يتين لكل أحد أحراء عمله فكانها حدثت بذلك، كقولك الدار تحدثنا بأنها كانت مسكونة ، فكدا متقاص الأرص بسب الرلزلة تحدث أن الدنيا قد انقضت وأن الأخرة قد أقبلت (٢)

#### سورة التكاثر

## (١) قوله تعالى: ﴿ أَلَّهَنكُمُ ٱلتُّكَاثُرُ ۞ حَتَّى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۞ ﴾

أ - فيه مسائل المسألة الأولى . وقال أبو مسلم: النكائر تفاعل من الكثرة. والتفاعل يقع على أحد وحوه ثلاثة يحتمل أن يكون بين الاثنين فيكون مفاعلة، ويحتمل تكلف الفعل تقول تكرهت عبى كذا إدا فعلته وانت كاره، وتقول تنافلت، ويحتمل ايضاً وتقول تنافلت، ويحتمل ايضاً الفعل سفسه كما تقول تباعدت عن الأمر أي معدت عنه، ولفظ التكاثر في هذه الآية يحتمل الوحهين الأولين، فيحتمل التكاثر بمعنى المفاعلة لأنه كم من اشين الآية يحتمل الوحهين الأولين، فيحتمل التكاثر بمعنى المفاعلة لأنه كم من اشين يقول كل واحد مهما لصاحه ﴿ أَنَا أَكَثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُ نَفَرًا ﴾ [الكهف يقول كل واحد مهما لصاحه ﴿ أَنَا أَكَثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُ نَفَرًا ﴾ [الكهف. "٣٤]، ويحتمل تكلف الكثرة فإن الحريص يتكنف حميع عمره تكثير ماله".

المقاير على الماسي، فكن بحمل على المنقلير المنقلير المنقل على الماسي، فكن بحمل على المستقل ؟ والجواب عن السؤال الثاني " من وحوه ... وثالثها قال أبو مسلم: إن الله تعالى يتكلم بهذه السورة يوم القيامة تعييراً للكفار، وهم في ذلك الوقت قد تقدمت منهم زيارة القبور (٥)

<sup>(</sup>١) انطبرسي: مجمع البيان ج ١٠ ص ٤١٦ – ٤١٨

<sup>(</sup>٢) الرازي: التعسير الكبير ج٣٢ ص ٦٥

<sup>(</sup>٣) الراري: التعسير الكبير ج٣٢ ص ٧٧

<sup>(</sup>٤) السؤال هو أن قوله ﴿ حَتَّى رُزَّتُمُ ٱلْمُفَامِرُ ﴾ إحبار عن لماصي فكيف بحمل على المستقبل؟

<sup>(</sup>٥) الرازي: التقسير الكبير ج٣٦ ص ٥٥-٧٧

### سورة الأنبياء

(١) قوله تعالى: ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُونَ عَن
 وُجُوهِهِمُ ٱلنّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِد وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۚ

قال أبو مسلم: لو عدمتم مادا يجب عبيكم لتمسكتم به، أو لو علمتم لأي أمر خلقتم لاشتغلتم به (۱).

### سورة الفيل

## (١) قوله تعالى: ﴿ فَجْعَمَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۞ ﴾

قال أبو مسلم العصف التبن لقوله ﴿ ذُو ٱلْعَصَّفِ وَٱلرُّحُكَانُ ﴾ (الرحمن الله تعصف به الربح عبد لدر فتفرقه عن لحب، وهو إذا كان مأكولا فقد بطل ولا رجعة له ولا صعة فيه ".

### سورة الكوثر

## (١) قوله تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱغْرَ ۞ ﴾

واحتح من جوز تأخير بيان المحمل بهذا الآية، وذلك لآنه تعالى أمر بالصلاة مع أنه ما بين كيفية هذه الصلاة؟ أجاب أبو مسلم وقال أراد به الصلاة المفروصة، أعبى الحمس وإى م يذكر الكيفية، لأن الكيفية كانت معنومة من قبل (").

### سورة الكافرون

(١) قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَئَأَيُّهُا ٱلْكَ فِرُونَ ۞ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞
 وَلَا أَنتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ وَلَا أَنا عَابِدُ مًا عَبَدتُمْ ۞ وَلَا أَنتُمْ عَنبِدُونَ

الرازي التسير الكبير ج ٢٢ ص ٧٩-٨٠

<sup>(</sup>٢) الرازي: التفسير الكبير ج٣٢ ص ١٠١-١٠٢

<sup>(</sup>٣) الراري: التمسير الكبير ح ٣٢ ص ١٢٨-١٣٢

## مَا أَعْبُدُ ٢ لَكُرْ دِينُكُرْ وَلِيَ دِينِ ٢ ﴾

المسألة الأولى. في هذه الآية قولان أحدهما أنه لا تكرار فيه والثاني أن فيها تكراراً. أما الأولى: فتقريره من وحوه ... الوجه الرابع وهو احتيار أبي مسلم أن المقصود من الأولين المعبود "وما" بمعنى لدي، فكانه قال: لا أعد الأصنام ولا تعبدون الله، وأما في الآحيرين "فما" مع الفعل في تأويل المصدر أي لا أعد عنادتكم المبية عنى الشرك وترك البطر، ولا أنهم تعدون عبادتي المبية على اليقين، فإن رعمتم أنكم تعدون إلهي، كان دلك باطلاً لأن العنادة فعل مأمور به وما تقعلونه أنتم فهو منهي عنه وغير مأمور به أنه.

### سورة الغصر

(١) قوله تعالى: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ ﴾.

عقيه مسائل. المسألة الأولى .. والمشهور عند المفسرين أن المراد من الفتح في هذه السورة هو فتح مكة، . والقول الرابع: و لمراد النظر على الكفار، وفتح بلاد الشرك على الإطلاق، وهو قول أبي مسلم (٢).

#### سورة المسد

(١) قوله تعالى: ﴿ وَٱمْرَأَتُهُ، حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ﴾

أ - ﴿ حَمَّالُةَ ٱلْحَطَٰبِ ﴾. . قيل حملة الحطب معناه. حمالة الخطابا، على معيد بن جبير وأبي مسلم (٢٠).

ب - وذكرواً في تفسير كولها حمالة الحطب وحوهاً ... والرابع قول أبي مسلم وسعيد بن حبير أن المراد ما حملت من الآثام في عداوة الرسول، لأنه

<sup>(</sup>١) الرازي. التفسير الكبير ج٣٣ ص ١٣٥

<sup>(</sup>۲) م، ن. ج ۳۲ ص ۱٤۳.

 <sup>(</sup>٣) الطارسي عمع البياد ح ١٠ ص ٤٧٤ – ٤٧٧ وأيضًا الواري التعسير الله ح ٣٢ ص ١٩٨.

سورة الملق

كَالْحُطَّبُ فِي نَصِبُهُ إِلَى النَّارِ، وَمَطْيَرِهُ أَنَّهُ تَعَالَى شُنَّهُ فَاعِلَ الْإِثْمُ بَمَنَ يَمشي وَعلَى طَهْرِهُ حَلَّى قَالَ تَعَالَى ﴿ فَقَدِ ٱخْتَمَلُوا بُهْتَنَكَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾ [الأحزاب ٥٨] وقال تعالى: وقال تعالى: ﴿ وَخَمَلُهَا ٱلْإِنسَانُ ﴾ [الأحراب ٧٢] وقال تعالى: ﴿ وَخَمَلُهَا ٱلْإِنسَانُ ﴾ [الأحراب ٧٢] (١٠).

#### سورة الفلق

(١) قوله تعالى: ﴿ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّائَاتِ فِي ٱلْعُقَادِ ۞﴾

وقال أبو مسلم النقائات الساء اللاتي يملن اراء الرجال، ويصرفهم عن مرادهم، ويردونهم إلى آرائهن، لأن العرم والرأي يعنز عنهما بالعقد. فعبر عن حلها بالنقث، فإن العادة جرت أن من حل عقدة نقث فيها(١).

<sup>(</sup>١) الرازي: النمسير الكبير ج٣٢ ص ١٥٨

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: عمع البيان ج١٠ ص ٤٩٢

#### المعادر والمراجع

#### أ - مصادر تفسير أبي مسلم:

١ - الطوسي، محمد بن الحسن (ت ٤٦٠ هـ)، التبيان في تفسير القرآن،
 دار إحياء التراث العربي، لبنان، لا ط، لا س.

٢ – الراري، فحر الدين (ت ٢٠٤ هـ)، التفسير الكبير أو مفاتيح العيب،
 دار الكتب العلمية، لننان، بيروت، ط٢، سنة ٤٠٠٤.

 ٣ - الطرسي، العصل بن الحسن (ت٥٤٨ هـ)، محمع البان في تفسير القرآن، انتشارات ناصر خسرو، إيران، ط١، سئة ١٤٢١ هـ

٤ – اس طووس ، علي س موسى س جعفر بن مجمد س حمد (ت ٦٦٤ هـ)، سعد السعود للنفوس، تحقيق مركر الأبحاث والدراسات الإسلامية، مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي، قم، ط١، سنة ١٤٢٢ هــ

٥ - الشريف المرتضى، علي س الحسين (ت ٤٣٤ هـ)، تبريه الأنساء
 والأئمة، تحقيق فارس حسون كريم، مركز النشر التابع لمكتب الإعلام
 الإسلامي، قم، ط١، سنة ١٤٢٢ هـ.

#### ب - مصادر ومراجع الدراسة التحليلية:

ابن المرتصى طبقات المعتزلة، تحقيق سوسة ديسة السر - قسار،
 منشورات مكتبة الحياة، لمنان ، لا ط، لا س.

٧ ابن حجر العسقلابي، لسان الميران، دار الفكر، لبنان، ط١ منة

٨ - اس الديم، الفهرست، دار المسيرة، لبان، ط٣، سنة ١٩٨٨.

٩ - آغا بزرك الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشيعة.

١٠ - الزركلي، الأعلام.

١١ - زرزور، د. عدنان، الحاكم الحشمي ومنهجه في تقسير القرآن،
 مؤسسة الرسالة، لبنان، لا ط، لا س.

١٢ - السيرطي ، بغية الوعاة.

١٣ سردس، فؤاد، تاريخ التراث العربي، بشر مكتبة آية الله المرعشي
 النجفي، قم، ط٢، سنة ١٤١٢ هـ.

١٤ - السبحاني، جعفر الماهج التفسيرية في علوم القرآن، مؤسسة الصادق، ط٢، سنة ١٤٢٢ هـ

١٥ - القاصي عبد الحيار المعترلي، المعني في أبوب التوحيد والعدل طبعة القاهرة.

١٦ - المؤلف نفسه، شرح الأصول الخمسة، حقمه وقدم له د. عند الكريم
 عثمان، مكتبة وهنة، مصر، سنة ١٩٦٥.

۱۷ - توبهض، عادل معجم المفسرين، قدَّم له المتي حسن خالد،
 مؤسسة توبهض الثقافية، ثنان، ط۳، سنة ۱۹۸۸.

## القمارس العاهة

- فهرس الأعلام
- فهرس القبائل والجماعات
  - فهرس الأحاديث النبوية
    - فهرس القوافي
- فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات
  - فهرس السور القرآبية
    - فهرس الحتويات

## فمرس الأعلام 🗥

بات الألف

A71, 171, 771, V31, AVI

إبراهيم الخليل عليه السلام: ٥١، ٧٤، ٥٧، 14,011,011,001,001,011

(بليس: ۲۵، ۲۲، ۲۲، ۱۷۸ ا

اس الإحشيد ١٢٩

الأحفش ٨٩

الأرمري: ٧٦-

ابن إسحاق ۹۱

اس أبي إسحاق ١٥٧

18, \*\* 12 771, 781, 137, 707

ياب الباء

أبر بكر الصديق: ٤٧

البلحي (أبو القاسم): ٣٥، ٤٤، ٩٠، 131, 171, 171, 181

بات الثاء

الثمالي: ٢٤٩

باب الجيم

الحبائي (أبو على). ٤٤، ٥٧، ٥٥، ٧٧. ۵۸، ۸۷، ۸۸، ۱۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۸۰۱، داود علیه السلام: ۲۲۷ .11, 111, 311, .71, 771, 771, 771,

.71, 771, +31, 431, A31, +61, آدم عليه السلام: ٣٥، ٣٦، ٨٤، ١٢٠، ٢٥١، ١٥١، ١٦١، ١٦٢، ١٦٤، ١٢١، ١٢١، 1912 7912 VVI2 1A12 +P12 3P12 0913 0:45 7/43 3/42 9/43 : 544 077, -TY, TTY, 37Y, 077, 03Y, Y37, K37, Y07, 307, - FY, 15Y جبريل عليه السلام: ١٨٢ أبو جعفر (محمد الياقر). ٨٠، ٢١٧ ٢١٧ حعمر الصادق = أبو عبد الله عليه السلام أبو جهل: ۲۱۷

بأب الحاء

الأصم: ٣٣، ٣٧، ٣٤، ٥٦، ٧١، ٧١، ١٠٠ الحسن البصري: ٤٠، ٣٤، ٥٥، ٥٥، ٨٦، ٨٢، AA5 7-75 +175 7775 +775 7775 3715 +312 3312 3012 VOIS A015 POIL OFFE TIES STEE LYES VAL. TITS OFFS AFFS OTTS YSTS VOYS YTY . YT3 . YT +

أبو لحسن الرضا (على الرصا) ٢١٧ الحسن بن على بن أبي طالب: ٨٨ حواء: ۱۳۱ ، ۱۳۲

> بات الدال أبو الدرداء: ١٣٦

<sup>(</sup>١) لم تُدرح اسم أبي مسلم الأصفهاني في هذا القهرس لأبه مذكور في أكثر صمحات هذا الكناب

المراهيدي). ١٥٣

باب الصاد

الضحاك ١٥٨، ١٦٠، ١٧١، ١٩٧،

باب الطاء

طالوت: ۷۱، ۷۲

باب العين

عائشة بنت أبي مكر الصديق ٧٢، ١٦٠

اس عباسي (عبلد الله): ٥٢ ٥٥٥ ٨٠ ٨٨ ١٨٨

19, 111, 371, 171, 771, 731,

ADI. FILE IFFE SFEE VYEE PYEE

IAIs VAIS APIS VOYS VIYS OYYS

777, 177, 1777

أبو عبد الله عليه السلام: ٢٠٥، ٢١٧،

711

أبو عبيدة: ١٦٢

2 de 301, 117, 307

عكرمة ١١٥، ٢٥٢ ، ٢٢٢

عمى س إبراهيم: ١٢٣ ، ١٢٧

عدي بن أبى طائب: ۸۷، ۱۹۸

TOT

على بن عيسى: ١٧٨ ۽ ٢٢٨

عيسى اين مريم عليه السلام: ٤٧، ٥٨،

باب القاء

المرّاه: ١٥، ٢٤٩

بات الراء

لربيع بن اس: ٣٨، ٤٤، ٨٠، ٩١، ٩١، ١١٨،

YER

رسول الله صلى الله عليه وسلم = محمد بن ٢١٨، ٢٣٢، ٢٥٩

عبد الله صلى الله عليه وسلم

لرماني: ١٢٩، ٢٢٨

ياب الزاي

الرجاج ٧٦، ٩٥، ١١٠، ١٥٧، ١٨١، العاص بن وائل: ١٨٧

183

ركريا عليه السلام ٨٢

ترهری ۲۱۵

رهیر بن آبی سلمی ۱۸۲

اس رید ۵۰، ۱۵۹ء ۱۹۰، ۲۱۶، ۲۳۷،

771

ريدس على س الحبين ١٢١

باب السين

لسامري ١٩١،١٩٠،١٣٥

السدي: ٤٨، ٩١، ٩١، ١٢٤، ١٤٧، عدى بن ريد: ١٧٣

YET STTY INDA

معید بن حبر: ۱۲۱، ۱۲۴، ۲۲۱ ۲۲۱

سمیاں بن عبیتة ۱۹۸

سليمان علبه السلام: ٤٤، ٢٢٩

باب الثين

الشافعي (الإمام): ٦٠

الشعبي: ۲۹، ۲۹، ۲۵۲ ۲۵۲

الشيطان: ٣٢، ١٨٠ ١٠٤، ١٢٩، ١٥٧، ٣٧، ١٨، ٢٠١، ١٨٢

يات الصاد

صماحب العسين (الخلسيل يسن أحمسد العرمون: ١٩٠،١٦٥، ١٢٩،٤٠ علم ١٩٠

باب القاف

لقاصی عبد الجبار بن أحمد: ٥٥، ١٤، ٢٨، -YAY CAY

قانيان: ١١٠

قتادة ٢٨، ٣٤، ٨٤، ٨٨، ١١١، مريم صيها السلام: ٨٤، ٣٠٣ ١٥٤، ١٥٨، ١٥٩، ١٦٠، ١٦٤، ١٧٣، ابن مسعود (عبد الله): ١١٠، ١٦٠، ١٢ (A): 0P(: TP(: A)Y: TYY: \*TY: 777, V37, 107, 307, V07

قطرب: ۲۹، ۳۰، ۳۳

لقبال: ٧٣

يات الكاف

کىپ: ۱۸۲

الكسي: ٢٤، ٢٥، ١٢٥، ٢٥٢ الكلي: ۲۱۸، ۲۶۹

باب اللام

لوط عليه السلام: ٤٠

باب الميم

مجاهد: ٥٣، ٧٠، ١٢٤، ١٤٠، ١٤٠، نوح عليه السلام. ١٥٠ ١٥٢ AOI: POI: •FI: 3FI: IAI: VAI. **YPF. APF. Y+7. PFT. +77. POY** 

محمد بن إسحاق: ١٥٧

محمد بن جعفر بن الزبير: ٨٠

محمد بن عند الله صلى ألله عليه وسدم . لوليد بن المعبرة: ١٨٧ ٢٩، ٢٠، ٢١، ٢٧، ٢٤، ٤٤، ٤٤، ٥٤، ٤٧، وهب بن منبه: ١٨٣ . 41 (A) YO, PO, IT, TY, IA, YA ٨٦، ٨٨، ٩٠، ٩١، ٩٤، ٩٠، ١٠١، ١٠٥، يوسف عليه السلام: ١٥١، ١٥٧، ٢٢٧ ۱۰۸، ۱۱۷، ۱۱۷، ۱۲۲، ۱۳۸، ۱۳۹، پرسف النجار: ۸۶

131, 131, 731, 731, 331, 671, TELL PELL YYES PYLS EALS ++7s 3:7: P:Y: - IY: OIY: AIY: PIY: 177, 137, 737, 007, 157

المسيح عديه السلام = عيسى ابن مريم عبيهما السلام

معارية من أبي مصان: ٨٨ المغربي: ١١٩ بن المفرغ الحميري ٨٠ مقاتل: ۲۲۹ ، ۲۲۱ ، ۲۶۹

موسى عنيه السلام: ٣٨، ٤٦، ٧١، ٧٣، PII: 071: 171: YYI: PYI: 101: 971, 1711, 881, 1911, 170

> ياب التون لنصر بن الحارث ١٧٩ بأب الماء

هابيا . ۱۱۰ هارون عليه السلام: ٧١، ١٢٦، ١٢٩ ياب الراو

باب الياء

#### فمرس القبائل والجماعات

ياب الألف

الأساط ١٠٩٠

ش إسرائيل: ٤٠، ٧٣، ١١٠، ١٢٧

الأنسيام: ٧١، ٨٦، ١٠١١، ١١١١، ١٢٩٠

101,011, 4-7, 177, 777

الأنصار: ١٤٣

أهل التمسير = المسرون

أهل الرس ٢١١

أهل العراق: ٩٩

أهل الكتاب: ٤٢، ٥٥، ٨٨، ١٠٢،

**ሃይ፣ ፈ**ች፣ን

ياب الثاء

ثمود: ۱۹۷ م ۲٤٥

باب ألجيم

الحن ١٤٧

باب الدال

الدهرية: ٥٢

باب الشين

الشعراء ١٧٩

باب الصاد

الصابئة: ١٧١

باب المين

عاد ۲٤٥

عبدة الأوثان: ٨١

باب الفاء

لعقهام: ٥٩ ٨٢

باب القاف

قریش، ۲۱۷، ۲۲۱

قوم عاد: ۱۱۷

قرم عیسی: ۷۳

قوم موسى: ٧٣

قوم نوح: ۱۱۷، ۲٤٩

باب الميم

المتكلمون: ٢٩

المحوس، ١٧١

المسمون: ٤٧، ٩٣، ٥٠١، ١٢٤، ١٣٣،

V71, 031, 3Y1, AA1, PP1

الشبهة: 33٢

لشرکرن ٤٧، ٥١، ١٣٧، ١٤٤٤ ١٧٣،

700.717

مشركو العرب: ٣٧، ١٧١

المتزلة: ٢٥٤، ٧٤، ١١٦، ١٦٤، ٢٥٢

القسرون ٢٩، ٥٥، ٥٧، ١٥، ٢٧، ٧٥،

AA, PP, \*\*12 C\*12 A\*12 T112 V113 TT1, V112

VYY, PTY, 007, FFY

المحكة ١٢٠ ١٨٠ ١٢٢

ىلىمون: ٩٤، ١٠٢، ١٣٧، ١٤٠، ١٧١،

3 • 7 . A / Y . / 137 . A 37 . 0 0 Y

الهاحرون: ١٤٣

باب النون

النصاری: ۵۵، ۷۵، ۸۵، ۷۵، ۸۵، ۸۵، ۸۱، ۸۵، ۵۸، ۱۰۲، ۱۷۱، ۵۷۱، ۱۹۹

ياب الياء

اليهود: ۳۷، ۱۵، ۷۵، ۸۵، ۲۷، ۸۱، ۱۸، ۸۵، ۵۸، ۲۸، ۱۸۱، ۸۵، ۵۸، ۲۰۱، ۱۹۹،

## فمرس الأماديث النبوية

#### باب الألف

إدا أتى الرجل الرجل فهما رانيان وإدا أنت المرأة المرأة فهما رانيتان: ٩٩

أو قلت لكم إنكم تنخلونها العام؟. ١٧٧

ياب السين

السحاق زناء النساء بينهن: ٩٩

باب اللام

لتلحلها إن شاء الله: ١٧٧

|        | مرس القوافي      | ্ৰ      |         |
|--------|------------------|---------|---------|
| الصمحة | الشاعر           | تقعية   | المطلع  |
|        | قاقية الباء      |         |         |
|        | الباء المكسورة   |         |         |
| 179    | - Na             | يثقب    | وقالت   |
|        | قامية الدال      |         |         |
|        | الدال المكسورة   |         |         |
| 777    |                  | باليب   | فأصبحت  |
|        | قافية الراء      |         |         |
|        | الراء الساكنة    |         |         |
| ۱۷۳    | عدي س ريد        | مشاو    | ي سماع  |
|        | الراء انصمومة    |         |         |
| 107    | <del></del>      | عامرُ   | علا     |
| Y17    | -                | كثبر    | هبوني   |
|        | قانية اللام      |         |         |
|        | اللام المضمومة   |         |         |
| 107    | -                | اعجلُ   | فلا     |
| 134    | -                | أناملة  | فإتي    |
|        | اللام المكسورة   |         |         |
| 757    |                  | برسول   | لقد     |
|        | قافية الميم      |         |         |
|        | الميم المفتوحة   |         |         |
| ٨٠     | ابن مفرع الحميري | غمامة   | الريح   |
|        | الميم المكسورة   |         |         |
| 177    | رهير پڻ آبي سنمي | المتحيم | فلما    |
|        | قافية النون      |         |         |
|        | النون الكسورة    |         |         |
| ٨٨     | -                | ئقرون   | يا بپاص |

## فمرس أجزاء وأنصاف الأبيات

نصف او جزه البت الشاعر الصفحة

باب الميم

متى آدن منه يناى عبى ويبعد \_\_\_\_ ١٣٦

باب الواو

باب الواو

ولا تحملبي عرصة لموضم

### فمرس السور القرآنية

سورة ميس . . . ۲۵۹ سورة التكوير . . ٢٥٦ سورة الأنفطار . ٢٥٦ سورة المطععين ٢٥٦ . سورة الأنشمان . ٢٥٨ سورة البروح . . ۲۵۸ سورة الطارق . . ۲۵۸ سورة الأعلى . . ٢٥٨ سورة العاشية . . ٢٥٩ سورة المجر ٢٥٩٠٠ سررة البلاء . . . ٢٦٠ سورة الصحى ٢٦١. سورة الشرح . . ٢٦٢ سورة التين . . . ٢٦٢ سورة الفدر . . . ۲٦٢ سورة البية . . . ٢٦٣ سورة الزلرلة . . ٣٦٣ سورة التكاثر ... ٢٦٤ سورة الأنبياء . . . ٢٦٥ سورة العيل . . . . ٢٦٥ سورة الكوثر ١٠٠ ٢٦٥ سورة الكافرون . ٢٦٥ سورة النصى ١٦١٠٠ سورة المبتد . . . 111 سورة الملق . . . 227 سورة باطراء الكالا سورة پس د . . . ۲۲۳ سورة الصافات ، ٢٢٤ سورة ص . . . . ۲۲۷ سورة لرمر . . . ۲۳۱ سورة عافر ٠٠٠ ٢٣٢ سورة فصلت ٥٠٠ ٢٣٤ سورة الشوري ٢٣٤٠ سورة الرحرف . ٢٣٥ سورة بدحال . . ۲۳۱ سورة الأحقاب ٢٣٧ سورة محمد . . ۲۲۸ سورة الواقعة . . ۲۲۸ YTA . . Just 1 jun سورة غادية . . ۲٤٠ سورة الحشر . . . ۲٤١ سورة الصف م ٢٤٢ سورة المافقين . . ٢٤٢ سورة الطلاق . . ٢٤٣ سورة التحريم . . ٢٤٤ سورة الملك . . . ، ٢٤٤ سورة نقيم . . . ٢٤٥ سورة الحاقة . . . ٢٤٦ سورة المعارج ٢٤٨٠٠ mering . . . YEA سورة الحي ١٠٠٠ ٢٤٩ سورة المدئر . . . ١٥٢ سورة القيامة ٢٥٠٠٠ سورة الإنسان . . ٢٥١ سورة المرسلات ، ٢٥٢ سورة السأب . . . ٢٥٣

سورة بنازعات . ۲۵۳

سورة بقرة بال سورة آل عمران ، ٧٨ سورة البياء . . . ٩٦ سورة لمائدة . . . ١٠٨ سورة الأنعام ١١٣٠٠ صورة الأعراف ١٢٠٠ سورة الأنفال ١٣٣٠٠ سورة التوبة ٢٣٦٠٠٠ سورة برسى ، ، ، ١٤٥ سورة هود . . . ١٥١ سورة السجدة . . 100 سورة يرسف . . ١٥٥٠ سورة الرعد . . . ١٦٠ سورة إبراهيم . . ١٦٥ سورة الجحري يروعه سورة البحل . . . ١٧٢ سورة الأمراه ٤٧٠٠ سررة الكهف ٢٨٠٠ سورة مريم ٢٨٢٠٠٠ سورة طه مستمالة سورة الأبياء . . 198 سورة الحج ... ١٩٧٠ سورة المؤمنون . . ٢٠١ سورة البور ٢٠٣٠٠٠ سورة العرقان مماء ٢ سررة سمل ۲۱۳۰۰۰ سررة القصص ٢١٤٠ سورة العكبرت . ٢١٥ سورة الروم ٢١٦٠ . سورة لقماب . . . ۲۱۷ سورة الأحزاب ٢١٨٠ سررة سأ . . . . ۲۲۱

## فمرس المحتويات

| (۸) ﴿ رِدْ قَالَ رَبُّكَ بِسَمِكِهِ 🛫 ﴾ ۲۵                                                                     | الياب الأول                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٩) ﴿ وَالْنَا يَقَادُمُ أَسْكُنَ فِي ﴿ (٩)                                                                    | أبو مسلم عمد بن بحر الأصفهاني وتقسيره<br>كراسة تمليلية                                                              |
| (۱۰) ﴿ وَأَقِينُوا الصَّارِةَ ﴿ فِي ٢٠٠٠ ﴿ وَأَقِينُوا الصَّارِةَ ﴿ فِي ﴾ ١٠٠ ٢٣٠٠٠٠                           | ۱ - اسمه ولقه مصميد                                                                                                 |
| (١١) ﴿ ﴿ أَمَا تُرُونَ لِنُاسِ بِأَلَيْرِ ﷺ (١١)                                                               | ۲- تفسیره د                                                                                                         |
| (١٢) ﴿ وَالشَّعِيدُوا بِالصَّارِ وَالسُّلُوةِ ﴿ ٢٧.                                                            | المصادر تصيرف سنست سيدسد                                                                                            |
| (١٣) ﴿ وَٱلْقُوا يَوْكَا لَا خَرَى نَفْسُ ﴿ ﴿ }                                                                | . 1 ° منهج الأصميائي في تفسيره                                                                                      |
| (١٤) ﴿ رَادُّ رَعَلْمُنا تُرسَّىٰ ﴿ ﴾ ٢٨                                                                       | أ - الأسلوب الخفلي ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ٧                                                                                    |
| (٥) ﴿ رَبُّونَ مُرْسَى ٱلْكَتْبِ ﴿ رَبُّونَ مُرْسَى ٱلْكَتْبِ ﴿ رَبُّ الْمُعْبِ الْمُعْبِ الْمُعْبِ            | عُ عَالَمَةُ الشهور وأكثر الْحَقْقِينَ والضَّمَرين ١٠٠٠                                                             |
| (١٦) ﴿ وَرَدُّ فُ أَدْخَلُوا هُدِدِ ٱلذَّيَّةِ ﴿ وَهِذَا ﴾ ٢٨                                                  | د عسر القرآن مالقرآن مصممه ١٢٠٠٠                                                                                    |
| (١٧) ﴿ نَبِينَ ٱلدِينَ طَعَمُوا فَوْلاً ﴿ يَكِيا ﴾ ٢٩.                                                         | ها محرم دسته ساید از در در در ۱۳۰۰ و العلم استان در در در ۱۵۰۰ و العلم الدور در |
| (۱۸) ﴿﴿ وَدَ كُنْتُنْنَيْ مُرْتَى ۚ رَيُّ ﴾ ﴿ ١٩                                                               | ۵- أبر مسلم وعلوم الفرآن                                                                                            |
| (۱۹) ﴿ وَرَدُّ قَالَمْتُ يَسْمُونَنَّى اللَّهِ ﴾                                                               | ا- أَسِابَ الْتُؤْرِلُ تُدْبَعَبُ لِعَبِينَ ١٦٠ -                                                                   |
| (۲۱) ﴿ رَدْ أَخَذُن مِنْعَكُمْ ﴿ رَدْ أَخَذُن مِنْعَكُمْ ﴿ رَادُ أَخَذُن مِنْعَكُمْ ﴿ ٢٠)                      | ب-البخ                                                                                                              |
| (٢١) ﴿ أَمْ قَسَتْ قُلُونَكُم بُنْ مَدِ ﴿ ﴾ ٤١                                                                 | <ul> <li>٩٠ أبو مسلم والإهجار العرائي ١٠٠٠ ١٩ .</li> <li>٧ أبر مسم و خديث اسري والتصص ١٠٠٠</li> </ul>               |
| (۲۲) ﴿ وَمِنْهُمْ أَثَّرُونَ لَا يَتَلَقُونَ ﴾ ٢٤                                                              | <ul> <li>أبو مسلم وأواؤه العقهية والأحلاقيه ٢٠</li> </ul>                                                           |
| (۲۳) ﴿ أَمْلُوْشُون بِيعَمَى أَنكُنْ إِنَّ ﴾ 21                                                                | ٩ - اثر تصير أبي مسلم على القسويل ١٠٠٠                                                                              |
| (٢٤) ﴿ وَقَدُوا قُلُونُنَا عُلْتُ إِنْ }                                                                       | أ- أبر اسلم رائمامي                                                                                                 |
| (٢٥) وغيما لنزريه، أغنهم ١٠٥                                                                                   | ب - آبو مسلم والطوسي والطيرسي ۲۱ -<br>ج - آبو مستم والزاوي ۲۳ -                                                     |
| (۲۱) ﴿ رَسِيمُسُونَا أَبِدًا ﴿ وَيَ يَمْسُونَا أَبِدًا ﴿ وَيَ                                                  | ے خواصم رابر ہے۔<br>د– آبر سلم رابن طاروس ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۵۲                                                            |
| (۲۷) ﴿ وَالْمَجَدُمُّمُ أَخْرِصَ ٱلنَّاسِ ﴿ قِي ﴾ ٤٣                                                           | السام الثاني                                                                                                        |
| (۲۸) ﴿ وَلَقَدْ أَرْكَا رِيْكَ وَلِيكَ اللَّهِ ﴾                                                               | (تفسير أبي مسلّم الأصفهائي)                                                                                         |
| (۲۹) ﴿ كِتَبِ أَلَّهِ وَرَاء ظُهُورِهُمْ ﴿ إِنَّ ﴾ 35                                                          | لفسير القروف المطعة                                                                                                 |
| (۳۰) ﴿ وَالْبِعُو تُ بِشُو ٱلشَّيْعِينُ ﴾                                                                      | rr (@,λ() (1)                                                                                                       |
| (۲۱) ﴿ و ما سنخ ش الج أو لسها على ٤٥ ع                                                                         | (١) لا تَ مُرَقِقَ مِن عُلُومِهِم اللهِ ١٠٠ ٢٣ ٢٣                                                                   |
| (۲۲) و آخ تریشرے آن تنظور ( ان ) (۲۲)                                                                          | (۲) ﴿ أَلَا سَ رَوْسُونَ تُعْمِيمَ ﴿ ﴿ إِنَّ إِلَّهُ مِنْ مُعْتِمُ الْحُرِيِّ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ     |
|                                                                                                                | (۱) ﴿ و قَدْرِ عِيم مرحلٌ فر دهُمُ ﴿ فِي ٢٢ . ٠ ٢٢                                                                  |
| (٣٢) ﴿ وَمِنْ أَطْلُمُ مِنْنَ مُنِيعٌ مُسِنِحِد أَنَّهُ (٢٢)                                                   | (14 و الله دسيري عِم ويشدُمُ ﴿ ﴿ الله دسيري عِم ويشدُمُ مُ                                                          |
| (٣٤) ﴿ وَلَهُ أَسْمَرُقُ وَأَسْفُرِثُ ۚ يَّهِ ﴾ (٣٤) ﴿ وَلَهُ أَسْمُرُقُ وَأَسْفُرِثُ ۗ أَيَّا ﴾ (٣٤)          | (۱) ﴿ مَنْهُم كَمْثَلُ ٱلَّذِي أَشْتُرْفُدُ . رَقِيٍّ ﴾ ٣٤ .                                                        |
| (۳۵) ﴿ كُولُ أَنْ الْسُلُولِ الْمُعَالِينِ اللَّهِ الْمُعَالِينِ اللَّهِ الْمُعَالِينِ اللَّهِ الْمُعَالِينِ ا | (۱۷) و وسر آن د د د د و ۱۲ و د د د د و ۱۷                                                                           |
| (٣٦) ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يُتَفَكَّرِنَ . ﴿ ﴿ إِنَّالَ ٱلَّذِينَ لَا يُتَفَكِّرِنَ . ﴿ ﴿ }                  | the state of the large and long have                                                                                |

| (١٤) ﴿ يُسْتُلُونِكَ عَنْ نَشْهِرُ ٱلْحَرَامَ ﴿ ﴿ ﴿ ٢٤                                                                                                                                                                                    | (۳۷) چومن پر مال من مله دیر هم 💢 په و 🐧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٦٥) ﴿ ﴿ يَشْتُرْنَكَ عَنِي ٱلْحَمَرِ وَأَلْمِيمَ                                                                                                                                                                                         | (۳۸) ﴿ مَا يَقُولُونَ إِنَّ الرَّاهِيْمِ وَاسْتِيْقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 70 €(Ξ)                                                                                                                                                                                                                                   | ₹A € CDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul> <li>(□) ﴾</li> <li>(□) ﴿ وَلَا تُعْرَكُواْ ٱلْمُقْرِكُاتِ خَتَىٰ يُؤْمِنُ</li> <li>(٦٦) ﴿ وَلَا تُعْرَكُواْ ٱلْمُقْرِكُاتِ خَتَىٰ يُؤْمِنُ</li> </ul>                                                                                | ۱۳۵۶ ﴾<br>(۳۹) ﴿ وَكُدَالِكَ حَمَلْمِكُم أَنْهُ رِسُطًا ﴿ يُتِيِّهُ ﴾ [84]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| to                                                                                                                                                                                                                                        | (٤٠) ﴿ قَدْ بَرِي بَقَلُبِ رَحِيكَ ﴿ رَبُّ ﴾ ﴿ ٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (۱۷) ﴿ وَلَا تُنْكِخُوا أَنْمُعْرِكُ ۚ ٢٥)                                                                                                                                                                                                | (٤١) ﴿ وَمَنْ حِيثُ حَرِحْت ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٦٨ ﴿ وَيَسْتُولُكُ عَنِ ٱلْمُحِيضَ ۗ رَبِّينِهِ ﴾ ١٦                                                                                                                                                                                     | (٤٢) ﴿ * إِنَّ ٱلصَّفَا وٱلْمِرْرَةَ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمِرْرَةَ ﴿ أَلَا اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (١٩) ﴿ وَلا خَبْعَلُوا اللَّهُ عُرْصَةً لِأَبْسِعَكُمْ                                                                                                                                                                                    | (٤٣) ﴿ زَلَا تُقُولُواْ لِس يُفَتَلُ ﴿ إِنَّهِ ﴾ ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 ( <u>*</u>                                                                                                                                                                                                                             | (٤٤) ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّجِدُ . ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (٧٠) ﴿ يَن صَفَيَ فَلَا عَلُ لَهُ ﴿ رَبِّ ﴾ ١٧                                                                                                                                                                                            | (٤٥) ﴿ اللَّمَا يَأْتُرَّكُم يَالنُّو، وَٱلْفَحَسَّاءِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (٧١) ﴿ ﴿ وَالْوَاهِ اللَّهِ يَرْصَعْنَ أَوْلَاهِ عُنَّ ﴿ وَإِنَّ مِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ                                                                                                                              | (٤٦) ﴿ دلك أَنْ اَشَّ رَزُلِ ٱلْكِنْبُ ﴿ وَلِكَ أَنْ اَشَّ رَزُلِ ٱلْكِنْبُ ﴿ وَإِنْ ﴾ ٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                           | (٤٧) ﴿ ﴿ لِيسَ ٱلبِرِ أَن يُولُّوا ﴿ إِنَّهَا ﴾ ٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| V                                                                                                                                                                                                                                         | (٤٨) ﴿ كُتِبِ عَلَيْكُمْ إِذَا خَصِرَ أَحَدَّكُمُ ﴿ إِنَّ ﴾ ٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul> <li>(٧٢) ﴿ وَٱلْمِينَ لِمُتَوَفِّرَنَ مِسْكُمْ وَيُلَدُّرُونَ أَلُونَ ﴾</li> <li>(٣٣) ﴿ وَٱلْمِينَ لِمُتَوَفِّرَنَ مِسْكُمْ وَيُلَدُّرُونَ أَلُونَ ﴾</li> <li>(٣٣) ﴿ إِنَّ جُدَّ مُ طَلِّيْكُمْ إِن طَلْقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ</li> </ul> | (٤٩) ﴿ يُكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ بَالنَّبُوا ﴿ رَبِّيًّا ﴾ 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul> <li>(۷۳) ﴿ لا حُدَحَ عَلَيْكُر إِن طَلْقَتُمُ ٱلبَّسَاءُ</li> <li>(۵۳) ﴿ لا حُدَاحَ طَيْكُرُ إِن طَلْقَتُمُ ٱلبُسَاءُ</li> <li>(۷٤) ﴿ لا خُدَاحَ طَيْكُرُ إِن طَلْقَتُمُ ٱلبُسَاءُ</li> </ul>                                        | (٥٠) ﴿ أَيَّامَا مُعَلُودَتُ فَمِن كُلِّتَ بِبِكُمِ<br>(3) ﴾<br>(٥١) ﴿ شَهْرُ رَمِصانَ ﴿ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A 100 Gib. And a Lest Six A A                                                                                                                                                                                                             | •• <b>€</b> ⊙:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| احداد                                                                                                                                                                                                                                     | (۵۱) ﴿ شَيْرُ رَمَصَانَ عَرَبِيُّ ﴾ (۵۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (۱۷) ﴿ لاَ خُتَاحٌ طَيْكُرُ إِن طَلَقَتُمُ ٱلِنَمَاءُ الْهَ ﴾ (۱۵) ﴿ زَر طَفَتُنُمُوهُنَّ مِن قَتْل أَن نَمَشُوهُنَّ (۱۵) ﴿ زَر طَفَتُنُمُوهُنَّ مِن قَتْل أَن نَمَشُوهُنَّ (۱۹)                                                          | (٥٢) ﴿ أُحِلُ لِكُمْ لَيْلُهِ ٱلصِّيَّابِ ﴿ إِنَّ ﴾ ٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۹۵۱ فرور طاقتموهی می قبل آن بمشوهی                                                                                                                                                                                                       | (٥٢) ﴿ ﴿ يُسْطُولُكَ عَن ٱلْأَمِلُةِ ﴿ يَ ﴾ ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                         | (35) ﴿ وَتَعَفُّوهُمْ خَتَى لا نَكُونَ فَشَةٌ ﴿ إِنَّ ﴾ ٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (۱۷۱) ﴿ وَ وَلِدُينَ يُمُوفِرُكُ مُعَكُمُ ﴾ ٧٠                                                                                                                                                                                            | (٥٥) ﴿ وَأَتَّمُوا لَكُحُ وَ لَكُمْرَهُ لِلَّهِ ﴿ إِنَّا لَهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا |
| <ul> <li>(٧٧) ﴿ رقال بَهُم بَيْهُمْ إِنَّ ءَايةً مُلْكِهِ .</li> <li>٧١</li> </ul>                                                                                                                                                        | (٥٦) ﴿ لَيْسِ عُلْيَكُمْ خُنَاحُ أَن ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ ٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| V1 (©                                                                                                                                                                                                                                     | (۵۷) ﴿ فَإِذَا قَصَيْتُم مُّنَّسِكَكُمْ فَأَدُّكُرُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (٧٨) ﴿ فَلَمَّ فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْمَعُنُودِ ﴿ فَيْكَ ﴾ ٧٢                                                                                                                                                                               | 1Y ( 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (٧٩) ﴿ ﴿ يَأْكُ أَكْرُسُلُ فَصَّلِّنَا بَعْضَهُمْ ﴿ ٢٧﴾ ٢٢                                                                                                                                                                                | (٥٨) ﴿ يَتَأَيُّهِ ٱلَّذِينَ مَا مِنُوا ٱلْأَخْلُوا فِي ٱلسَّمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (۸۰) ﴿ لَا إِكْرَاءُ فِي اللَّذِينَ فَلِدُ تُذِينَ ﴿ ٢٣﴿                                                                                                                                                                                  | 17 (1 <u>000).</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (۸۱) ﴿ زَادِ قَالَ يُترهَمُ رَبِ اربِي ﴿ رَبِّ اللَّهِ ﴾ 3 و                                                                                                                                                                              | (٥٩) و هل ينظرون إلَّا أَن يأْتِينُمُ أَسَدَ ﴿ إِلَّا لِهِ ٢٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (١٩٢) ﴿ وَمُقُلُ ٱلَّذِينَ يُسْفِقُونَ أَمُوَّالَهُمْ ﴿ رَجُّنَّ ﴾ ٧٥                                                                                                                                                                     | (۱۰) ﴿ سَلْ مِي إِنْ مِلْ كُمْ مَ تُبِينُهُمْ ﴿ إِنَّ ﴾ ٢٠﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (٨٣) ﴿ ٱلطَّيْصِلُ يَعَدُّكُمُ ٱلْفَقَرِ وَيَأْمُرُكُم                                                                                                                                                                                    | (١١) ﴿ رُبِي لِلَّذِينِ كَمْرُواْ ٱلْخَيْرَةُ ٱلنَّذِينِ ﴿ رَبِّي ﴾ ٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| v1 ((□)                                                                                                                                                                                                                                   | (١٢) ﴿ أَمْ حَسَنُمْ أَن تَدْخَلُوا أَنْجِنَهُ ﴿ إِنَّ ﴾ ٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (٨٤) ﴿ يُوْنِ ٱلْحَكْمَةُ مِن يِشَالًا ﴿ يُوْنِ ٱلْحَكْمَةُ مِن يِشَالًا ﴾ (٧١                                                                                                                                                            | (٦٣) ﴿ يُعَظِّرُنَكِ مُاذًا يُعَفُّرِنَ قُلْ ﴿ ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| (١٣) ﴿ يَرِمُ شِيمِنُ وُخُودٌ وِسُودُ وُخُودٌ ﴿ (٢٣)                                                            | (٨٥) ﴿ قُدُ مَا فِي ٱلسُّمَوتِ وَمَا فِي الْرَسِ                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۲٤) ﴿ نُ أَوْلَ بَيْتَ وُصِعَ لِلنَّاسِ ﴿ ﴿ ﴾ ٨٩                                                               | V1 (C)                                                                                                                 |
| (١٥) ﴿ كُنتُمْ خُرْرُ أَنَّهِ أَخْرِتُ ﴿ ٢٥)                                                                    | ∨۲ ( <u>(۵)</u> )<br>سررة آل ممران                                                                                     |
| (۲۱) و سُريتَ عَلَيْمَ ٱلدِّلُهُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الدِّلُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ | (١) ﴿ بَرُلُ عَلَيْكُ أَنكَتَبُ بِٱلْحَقِّى ﴿ إِنَّ ﴾ ٧٨                                                               |
| (۲۷) ﴿ وَإِذْ غُدُوْنِ مِنْ أَهْلِكَ ﴿ وَإِذْ غُدُوْنِ مِنْ أَهْلِكَ ﴿ ٢٠                                       | (١) ﴿ مِن قِبُلُ هُٰدِي لَلنَّاسِ وَأَمْرُلُ أَمُفُرِقِينِ                                                             |
| (۲۸) ﴿ لِيْسَ لِلْكِ بِي الْأَمْرِ مِنْ الْمِنْ اللَّهِ عِلَيْهِ ١٩٠                                            | Y∧ (⊅                                                                                                                  |
| (٢٩) ﴿ ﴿ وَسَارِغُوا إِنَّ مُغْمِرَةِ ﴾ [ ١٩                                                                    | (٣) ﴿ هُو ٱلَّذِي أَمِلُ عَلَيْكِ ٱلْكُنِّبَ ﴿ إِنَّا ﴾ ٧٩                                                             |
| (۳۰) ﴿ أَرْخَبِينُمُ أَنْ نَدْخَلُوا ﴿ ﴾ ٩٢                                                                     | (١) ﴿ رَبُّ لا تُرْغُ قُلْوَتُ ، ﴿ ﴾ ٨٠                                                                                |
| (۳۱) ﴿ سُنُلْقَى فِي قُلُوبِ ﴿ ﴾ ﴿ ٢٢                                                                           | (٥) ﴿ رُبِّي لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهُوِّبِ ﴿ إِنَّ ﴾ ٨٠                                                                 |
| (۲۲) ﴿ وَلَنَدُ صَدِفَكُمُ ﴿ قَ ﴾ ٢٠                                                                            | (١) ﴿ قَالَ عِا حُوكَ فَقُلَ أَسُلَبُ عَلَى ﴿ (١)                                                                      |
| (۲۲) ﴿ وَلَقَدْ صَدِفَكُمْ ﴿ وَلَقَدْ صَدِفَكُمْ اللَّهِ ﴾                                                      | (V) ﴿ أَمَدِ مِنْ إِلَى ٱلْمِينَ أُوتُوا تُصِينًا ﴿ ﴿ \$\ ٨١                                                           |
| (۲۱) ﴿ لَمُ أَمِلَ عَلَيْكُم ﴿ ١٣٤) ﴿ ٢٢                                                                        | <ul> <li>(A) ﴿ لا يتحد ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَعْمِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ AT</li> </ul>                                             |
| (٣٥) ﴿ رَبُّ كَانَ سُيِّنَ أَنْ يَرْبُكُ ﴾ ﴿ ٢٥                                                                 | (٩) ﴿ رَوْمُ بَحَدُ كُلُّ نَفْسَ مُا عَمِلْتُ ﴿ إِنَّهُا ﴾ ٨٢                                                          |
| (۲۱) ( الم كا كان الله ليدر الله الله الله الله الله الله الله الل                                              | (١٠) ﴿ قَالَ رَبِ ٱلْجَمْلِ لَى مِ يَهُ ۖ قَالَ مِ يُمُكِ                                                              |
| (٣٧) ﴿ وَلَا يَحْسَنُنَّ ٱلَّذِينَ ۚ ﴿ ﴾ ﴿ \$                                                                   | AT +¢                                                                                                                  |
| (٣٨) ﴿ شَيُطُولُون مَا عَلُوا به ، يَوْم ٱلْفَيْسَهُ *                                                          | (١١) ﴿ دَالِكَ مِنْ أَنِّياً. ٱلْفَيْبِ تُوحِيه إِلَيْكَ                                                               |
| 40 +KE)                                                                                                         | Ar + Th                                                                                                                |
| ه (E) ♦<br>سررة النساء                                                                                          | (١٢) و ويُحتقلمُ النص في المهد وكهلا                                                                                   |
| <ul> <li>(۱) ﴿ يَثُمُ النَّاسُ النَّفِرِ فِي ﴿ ٢٥</li> </ul>                                                    | A* ( )                                                                                                                 |
| (٢) ﴿ يُوصِيكُمُ آلَهُ فِي أَرْلَدَكُمْ ﴿ ٢٠                                                                    | (١٣) ﴿ إِنَّ مثل عبسي عند ٱللَّهِ كَمثَنِ                                                                              |
| <ul> <li>(٣) ﴿ * وَلَكُمْ بِضِفْ مَا ثَرَكَ أَرُوجُكُمْ</li> </ul>                                              | Δ¥ (Φ)                                                                                                                 |
| <b>4∨</b>                                                                                                       | (١١) ﴿ ٱلْحَقُّ مِن رُبُكَ فَلَا تَكُنُّ مِنَ ٱلْمُمْرِينَ                                                             |
| (٤) ﴿ وَٱلَّتِي يَأْتُونَ ٱلْفِيحِيثُهُ ١٠                                                                      | AE + C                                                                                                                 |
| (٥) ﴿ يَكَأَنُّهُ ٱلَّذِينِ ، مُنُوا لَا عَلُّ ﴿ رَبُّ ﴾ ٩٩                                                     | (١٥) ﴿ إِنَّ هُنِدَا لَهُو ٱلْقَصَّصَ ٱلْحَقُّ ﴿ إِنَّ هُنِدَا لَهُو ٱلْقَصَّصَ ٱلْحَقُّ ﴿ إِنَّ اللَّهُ               |
| (١) ﴿ إِن خُعَبُوا كُبَايِرُ مَا نُبُوِّنَ ﴿ ﴿ ١٠٠                                                              | (١٦) ﴿ قُلْ يَبَاهُلُ ٱلْكَتَّفِ تَعَافُواْ رَيُ ﴾ ٨٥                                                                  |
| (۱) ﴿ وَيَكُنُّ خَلْنًا مِوْلَى ﴿ إِنَّا ﴾ ﴿ ١٠٠                                                                | (١٧) ﴿ يَالْمَلُ ٱلْكِتَابِ لِنَمْ تَلْبُسُونَكَ ﴿ ٢٥)                                                                 |
| (٨) ﴿ أَرْحَالُ فَؤَمُّونَ عَلَى أَلْسَاءُ ﴿ ٢٠١                                                                | (١٨) ﴿ وَقَالَتَ طَأَلُهُمَّ مِنْ أَهْلَ ٱلْكُتَّبِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ أَهْلَ ٱلْكُتَّبِ                             |
| (٩) ﴿ ٱلدِينِ يَبْحَوْنِ وَيَأْمُرُونِ ٱلنَّاسِ ﴿ ١٠١٤ ﴿ ٢٠١٩                                                   | (١٩) ﴿ وَإِذْ أَحَدُ ٱللَّهُ مَمِنَّكُمْ ٱلنَّمَيِّئَانَ (٢١) ﴿ وَإِذْ أَحَدُ ٱللَّهُ مَمِنَّكُمْ ٱلنَّمَيَّئِينَ (١٩) |
| (١٠) ﴿ يَا كُنُّ اللَّهِ الْوَكُوا ٱلْكُتِبِ ﴿ ٢٠)                                                              | (١١) وقُل رامنًا تُأَثَّمُ ومَا تُرِي عَبِينَا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿                                   |
| (۱۱) ﴿ كُمْ مِنْ فِي تَسْبِينَ بِرَغْمُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ ١٠٢                                                        | (۲۱) ﴿ كِنْمُ يَهْدَى أَفَدُ فَرْنَا كُفُرُولَ ، ﴿ ﴿ ٢٠٠                                                               |
| (١٦) ﴿ ﴿ يُن لُدِ بِسَهُ ٱلْكُسْعِلُونَ ﴿ ١٠٢                                                                   | (٢٣) ﴿ أُولَٰكِكَ جُرَآؤُمُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ . فيهَا ﴾ . ٨٨                                                          |
|                                                                                                                 |                                                                                                                        |

| - 17. O M                                                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (ه) وفي أيد جوا مي يون المدار عام ١٩٥                                                                       | 1   |
| (١) و ﴿ ورد عال برهم الأسه = به ١١٥                                                                         | 1   |
| (۱) ﴿ ﴿ وَدِ قَالَ رَهُمَ لِأَنَّهِ ﴿ يَ ﴾ (۱)<br>(۷) ﴿ وَهُمَا كَنَاتُ أَبِينَا أَشِيهُ شَارِكٌ ﴿ يَ ﴾ (۱) | 1   |
| (٨) ﴿ وَهُو ٱلَّذِي أَسْنَأَكُم مَن نُعِسَ ﴿ ٢٠ ١١٦ ٢                                                       | 3   |
| (٩) ﴿ رَسَعْنِي اللَّهِ أَسَادُ ٱلدِّنِ ﴿ رَبِّ ﴾ ١١٦                                                       | ١   |
| (١٠) ﴿ أُنِيرَ اللَّهُ أَبِينِهِ حَكِمًا ﴿ إِنَّ ﴾ ١١٦                                                      | 1   |
| (۱۱) ﴿ وَتُسْتَ كُلُمْتُ رَبُّكَ الْمُثِيرِ ﴾ (۱۱)                                                          |     |
| (١٢) ﴿ وَيُومُ مُخْتُرُهُمُ حَيْثُ رَعِيدًا ﴿ يَثِيلًا ﴾ (١١٧                                               | 1   |
| (١٣) ﴿ قُلْ بُقَوْمِ أَعْمِلُوا ﴿ وَ اللَّهِ ﴾                                                              | ١   |
| (١٤) ﴿ ﴿ وَهُو أَلْمَانَ أَنْتُ أَنْ اللَّهُ ﴾ ١١٨                                                          | ١   |
| (١٥) ﴿ رَبَّ ٱلْأَنْفَرِ حَمُولَةً ﴿ إِنَّ ﴾ ١٨                                                             | ١   |
| (١١) ﴿ لُمُرُ رَاتِ مُوسَى آلَكت ﴿ ٢٠٠)                                                                     | ١   |
| سورة الأهراف                                                                                                |     |
| (١) ﴿ وَٱلْوَرْقُ وَلَيْمِ ٱلحَقِّ ﴿ ٢)                                                                     | ١   |
| (٢) ﴿ لُم لابيليد مل بن أيليهم الريام ١٦٠                                                                   | ١   |
| (٣) ﴿ فَوْشُوسَ هُمَا ٱلشَّيْطِسُ ﴿ مِنْ ﴾ (٣)                                                              |     |
| (١) ﴿ يُشَى ادْمَ فَدْ أُمِرْكَ إِعْلِكُونَ ۚ ﴿ يُنْ ﴾ ١٣١                                                  | ١   |
| (٥) ﴿ قُلْ أَسْ دِي بِالْقَسْطِ ۗ ﴿ ثُنَّ ﴾ ١٣١                                                             | ١   |
| (١) ﴿ قُلْ رِئْمًا حَرَّمَ رِبِي أَنفِرَ حَسْ ﴿ ﴿ ٢٢ ٢٠                                                     |     |
| (٧) ﴿ قَالَ ٱذْخُلُوا فِي أُسْرِ عُنْ ﴾ ١٣٢                                                                 | ١   |
| (٨) ﴿ وَمُعَدَّ جَنْبُهُمْ بِكَبِ نَصْنَهُ ﴿ ٢٢٥ ﴿                                                          | 11  |
| (٩) و أَدْعُو رِيكُمْ تُصَرَّعًا وَخَفَّيْةً ﴿ إِنَّهُ ﴾ ٢٣                                                 | 4   |
| (١٠) ﴿لَقِدَ أُرْسَلُنَا تُوعَ إِلَى قَوْمِهِ ﴿ ١١٣                                                         | 1   |
| (١١) و فأحد للهذ الرحمة الرحية                                                                              | ì   |
| (١٢) ﴿ فُوْ مُنْ لِنَاكُمُ } كَانِيهِ ﴿ وَيْ ﴾ ١٢٤                                                          | ١   |
| (۱۳) او ولئه وقع عليها أمرخل على ١٧٤                                                                        | - 3 |
| (١٤) ﴿ ﴿ وَرَعَدُنَّا مُوسَى ثَلَيْنَ ﴿ رَبُّ ﴾ ٢٥                                                          |     |
| (١٥) ﴿ سَأَمْرِثُ عَلَّ ءَايِنَ ﴿ يَثِيُّ ﴾ ١٢٥                                                             | - 1 |
| (١٦) ﴿ وَلَنَّمُا رَحِعَ مُوسَىٰ إِلَى فَرْمَهِ ﴿ رَبُّهُ ﴾ (١٦)                                            | 4   |
| (١٧) ﴿ وَنَمَّا سَكَتْ عَن مَّرِسَى ٱلْعَصَّبُ ﴿ يَرُّ ﴾ ١٦١                                                | ٦   |
|                                                                                                             |     |

(١٨) ﴿ وَأَخْدَارِ مُوسَى فَرْمَةُ سَتَّمُونَ \* اللَّهُ ﴾

CHON YOUR WAR (NY) 1-7 4 7-1 (١٧٤) ﴿ أَسِمَا مَكُونُوا أَشَرَكَكُمُ ٱلْمُولِدِ [[[]]] ٢٣] (١٥) ﴿ يَا أَصَابِكُ مِي حَسِيةٍ فِينَ أَهُمْ ۖ إِنَّ لِهُ ٢٢ (١٦) ﴿ لَا يَعَازُونَ أَنْقُرُونَ إِنَّ إِنَّ الْمُرْانِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ (۱۷) ﴿ وَإِذَا جَأَمِهُمُ أُمِّرُ مِنْ كُلِّسِ ﴿ إِنَّ ﴾ ١٠٤ (۱۸) و قد لكري أشعلون فترين 🚜) ١٠٤ (١٩) و أو حالوكم حميرت صدورهم الله ١٤ (۲۰) ﴿ وَمِرَّلًا فَضَلَّ أَمَّهُ عَلَيْكِ وَرَحْنُهُ ﴿ وَيَرَّا لِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ ا (۲۱) ﴿ وَإِن يَعْرُفا يُمْ اللَّهُ كُلاَّ إِنَّا ﴾ ١٠٥ (٢٢) ﴿ وَرُفِّنَا فَوَقَّهُمُ ٱلطُّورِ بِمَيشقِهِمْ ﴿ وَيُ ١٠٦٤ (٢٣) ﴿ يَكُفُلُ ٱلْكِيبِ لَا يَقُوا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ (۲٤) ﴿ يَتَعَمُّونِكَ فَنِ أَمَّا يُعْمِدُمْ ﴿ رَبِّ ﴾ ١٠٧ (١) ﴿ يَأَلُهُ آلِنِي وَشُو لَا تُخُو عَمَيْنَ ﴿ إِنَّ الْمُؤْمِعَانِ ﴿ إِنَّ الْمُؤْمِدُونَا (٢) ﴿ يُسَتُّونَكَ مِن أَحِلُ هُم ۖ قُلُ أُحِنَّ ﴿ إِنَّ ١١٨ (٣) ﴿ ٥ وَلَقُدُ أُحِدُ أَهُمُ مِيدِينَ بُنِي رِمْرِ وِيلَ A+ € ::: (٤) ﴿ قِيمًا نَعْضِهِمُ مُيكَانِّهُمْ لِمُنْتُهُمْ ۗ ﴿ وَإِنَّ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ (٥) ﴿ ﴿ وَأَثَلُ عَلَيْهِمْ سَأً أَنِينَ وَدُمْ بِٱلْحِقِ **€** 41% (٢) ﴿ وَمِمْكَ أَفَّهُ غُرَابُ يُبْخَتُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴿ ﴿ إِنَّهُ ﴾ ١٠ (٧) و ٥ يُحُيُّها ٱلرَّسُولُ لا مُحَرَّبِكَ ﴿ رَبِّعُ لَهُ ﴿ ١٠٠ (٨) ﴿ وَأَمِرْ لَمَا إِلَيْكَ أَبِكُتُ بِكُلُبِ عَالَحَق ﴿ ﴿ ١١١ (٩) ﴿ رَبُّ وَلِنُّكُمُ آلَةً ورَسُولُهُ ﴿ إِنَّا وَلِنَّكُمُ آلَةً ورَسُولُهُ ﴿ إِنَّا } (١٠) ﴿ وَقَالَتِ ٱلْكِيدُ يَدُ ٱللَّهِ مُعْلَولَةٌ ... وَجُعَ ﴾ ١١٢ (١١) ﴿ مَا جَمَلَ ٱللَّهُ مِنْ عُمِرَةٍ .. ﴿ إِلَّهِ ﴾..... ١١٢ سررة الأتمام (۱) ﴿ هُوْ ٱلَّذِي خَلَقَكُم بَن طِينٍ ... ۞ ﴾ ... ۱۱۳ (٢) ﴿ ﴿ وَلَهُ مَا سَكُمْ فِي أَنْهِنِ وَأَنْهُارِ ﴿ وَإِنَّ ﴾ ١١٣ (٣) م ومد من دائدي آلارص ولا طير 😁 ١١٤٤ (٤) ﴿ وَرِدَا رَبُّ إِنَّ كُذِينِ كُوصُونِ ﴿ ﴿ إِنَّا إِنَّا كَا لَا لَكُ إِنَّا لَا اللَّهِ اللَّهِ

| _      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 137    | (١٤) ﴿ لا تَكُرُ فِيهِ ابدا السَّجِمُّ ﴿ إِنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NTA + = +++++++++++++++++++++++++++++++++                                                                |
| 127    | ره) وأشيرون أسيوت (٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (۱) ﴿ وَ وَأُصِدِرُ النَّامِ مِنْ الأَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
| NET    | (١١١) ﴿ لَقَدَ مَاتِ أَمَّا عَلَى أَنْتُي ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَّى أَنْتُي ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَّى أَنْتُنِي ﴿ إِنَّ                                                                                                                                                                                                                                      | (۲۱) و رُزُ عنهم سألان دينه ﴿ وَ * ) ١٢٩                                                                 |
| 187    | (۱۷) ﴿ ﴿ رِن كَالْ أَنْفُوْتُونَ ﴿ ٢٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (۲۲) و در                                                            |
| 331    | (١٨) ﴿ قَيْنَ تُولُوا فَقُلْ حَسِينَ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (١٣) ﴿ وَاللَّهِ مِنْ عُنِي أَلِمُنَّاعِهِ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ١٣١                                                   |
|        | سورة يرسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (٢١) وقل لا أملك تصبى على ١٣٠                                                                            |
| 110    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (۲۵) ﴿ ٥ هُمُ أَلَدَى خَلَقُكُم ﴿ ثَيْنَ ﴾ ١٣١                                                           |
| 180    | (٣) ﴿ إِنَّ رَبُّكُمْ آللَّهُ ٱلَّذِي صَقَى ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (١٦) ﴿ وَوَدَا لَمْ تَأْتِهِم مِنَافِق . ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَافِق .                          |
| 157    | (٣) ﴿ وَيَعْتُدُونَ مِن دُونِ اللَّهُ الرَّيَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سورة الأيمال                                                                                             |
| HξV    | (٤) ﴿ هُو ٱلَّذِي يُسْرِّكُونِ لَمُورًا بَحْرِ 🚓 ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (۱) ﴿ يَدَانُهِمَ ٱللَّذِينِ ، مَنُوا ﴿ ﴾ ١٣٣                                                            |
| NiA    | <ul> <li>(٥) ﴿ إِنَّهُ مثلُ ٱلْخَيْرَةِ ٱلذَّنْيَا ﴿ إِنَّهُ مثلُ ٱلْخَيْرَةِ ٱلذَّنْيَا ﴿ إِنَّهُ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        | (٢) ﴿ يَا أُونِ وَامْتُوا أَسْتَحِيثُو ﴿ وَيَعِيمُ ﴾ ١٣٢                                                 |
| N.S.A. | (١) و ريزم حفارهُمُ کان 🚍 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (٣) ﴿ وَاللَّهُ فَلِيهِ لِأَلَّمُونِ فِيلِهِ لَا تُصِينِي آلَهُ أَنْ طِينُوا مِنْكُمِ                    |
| 114    | (٧) نو قال راينگر ما كرن آلله 🔭 🦫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | YY ( austr                                                                                               |
| 125    | (٨) و أَمْ يَعِشَا مِنْ يَعْدُونِهِ ﴿ إِنَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (٤) چور پرينگر سے گھري کھڙو 💎 🖽 👀 🗠                                                                      |
| 125    | (٩) ﴿ وَأَرْسَلُهَا إِنَّ شَرِينَيْ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (a) ﴿ لِيمِرِ أَقِدُ الصِينَ ﴿ يَا ﴾ ﴿ ٢٤                                                                |
| 114    | (۱٠) ﴿ وَقَالَتُ مُوسَى رَبُّنَا ﴿ وَقَالَتُ مُوسَى رِبُّنَا ﴿ رَبُّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (۱) و د بي حقب آللا عنگې الله عنگې (۱)                                                                   |
| 10.    | (۱۱) ﴿ رَسْهِم مُن يَسْمِعُونَ ﴿ رَبُّهُمْ مُن يُسْمِعُونَ ﴿ رَبُّهُمْ مُن يُسْمِعُونَ ﴿ رَبُّهُمْ مُن يُسْمِعُونَ ﴿ وَمُنْهُمْ مُن يُسْمِعُونَ ﴿ وَمُنْهُمْ مُن يُسْمِعُونَ ﴾ | (۷) ډ ښای کې پکې را څاڼې د ۱۳۵                                                                           |
| 10     | (۱۲) ﴿ ثُنْرُ تُنجَى رَئْسًا ﴿ رَبُّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سورة النوبة                                                                                              |
|        | سورة هود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الدوهورُد أنسي القمورشولة اليم)، ١٣٦                                                                     |
| 101    | (۱) و لر کنٹ أحکمت 🖒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (۲) وا در يعثر مسجد ألله (۲)                                                                             |
| 101    | (٢) ﴿ وَهُو ٱلَّهِ مِنْ طُلُ أَنْتُمُوكِ ﴿ إِنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (٢) ﴿ إِنَّ عَلَمُ ٱلنَّارِرِ عَنْدَ أَمَادَ ﴿ وَإِنَّ عَلَمُ ٱلنَّارِرِ عَنْدَ أَمَادَ ﴿ ٢٦]            |
| tor    | (٣) ﴿ أَمِسَ كَانِ عِي بَيْسُؤُ ﴿ ٢٠﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (١) ﴿ عَنَا أَلَهُ عَنَاكَ لَمُ أَدِبَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنَاكَ لَمُ أَدِبَ ﴿ إِنَّهُ ﴾ ١٣٧               |
| 701    | (١) ﴿ وَلاَ أَفُولُ لَكُمْ عَسَانِي ﴿ ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (ه) و تد سدات آلدی 😲 🐧 ۱۲۸                                                                               |
| 107    | (٥) ﴿ وَأَصْنَعُ لَمِتْ بِأَعْيِسًا ﴿ وَأَصْنَعُ لَمِتْ بِأَعْيِسًا ﴿ وَأَصْنَعُ لَمِنْ بِأَعْيِسًا                                                                                                                                                                                                                                                    | (١) ﴿ ﴿ وَلَوْ أُرِاقُواْ ٱلْمُؤْرِجُ لِأُعْلُواْ ﴿ ﴿ ٢٨                                                 |
| 10T    | (١) ﴿ وَهِي خَبْرِي عِيدَ فِي مُوْجٍ ﴿ إِنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (١) وهور راب المروح الأعلى التي ١٣٩                                                                      |
| lor    | (٧) ﴿ رُقِيلَ سِأَرْضُ لِلَّهِي سَأَنِكُ ﴿ رُبِّيًّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (٨) ﴿ وَمَا يُعْمِ مِنْ يَقُولُ أَنْدُن فِي ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ١٣٨٠                                                 |
| tor    | (٨) ﴿ قَالُواْ أَنْمُحْدِينَ مِنْ أَمْرُ آللهُ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                               | (١) ﴿ أَنْ يَعْتُمُوا أَنَّالُ مِنْ تُحْدِدَ اللَّهِ ﴾ [4]                                               |
| 107    | (١) ﴿ وَسَارَادُ قَرِيْكُ يُهِرِعُونَ رَبِيهِ ﴿ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (١٠٠) و حدر المنطوب أن ثين ١٠٠٠ (١٠٠)                                                                    |
| tot    | (١٠) ﴿قَالُوا يُعَلِّمُ أَصْوِتُكَ ٢٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (١١) وأنه علين الشيعات للشكوب وي (١٤)                                                                    |
| 105    | (١١) ﴿ وَمَاكِ مِنْ أَنَّاءَ الْكُرِي ﴿ وَيَاكُ مِنْ أَنَّاءَ الْكُرِي ﴿ وَيَاكُمُ مِنْ الْمُواكِ                                                                                                                                                                                                                                                      | (١١) ﴿ أَمْ يُسْتُوا أَنَّ أَسَامُو يَمِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ ١٤١                                                |
| 101    | (۲۲) ﴿ رَانُ اللَّهِ مِنْ عَلَمُوا فَلَى اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (١٣) وراقي مشور د يري الطاع الله المنافي المنافي (١٤١                                                    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |

| 178      | (۱۱) ﴿ أَنْسَ هُرَ فَايِرُ ﴿ وَيَ ﴾ [                                                                | (۱۲) ﴿ وَلُو شَاءِ رَبُّكَ خُمِنَ ﴿ إِنَّ ﴾ ﴿ وَلُو شَاءِ رَبُّكَ خُمِنَ ﴿ إِنَّ ﴾ ﴿ عَامَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 125      | ا (۲) وينجر أساسايدة (الرق)                                                                          | سورة السجدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | (١٣) ﴿ رُفُّهُ مَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَتِهِمْ                                                     | 100 €(\$\infty\) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | سورة إبراهيم                                                                                         | سورة يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 170 40   | (١) ﴿ وَلَقُدُ أَرْسُلُمَا مُوسَى بِعَايِنْتِنَا                                                     | (١) ﴿ زُكُدَ لِكُ عُنْبِكَ رُبُّكُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عُنْبِكَ رَبُّكُ ﴿ ) ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177 (6   | (٢) ﴿ أَلَمْ يَاللَّهُمْ مِبُوا ٱللَّهِ عِنْ ﴿ إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ ا | (۲) ﴿ رَمَا يُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ ﴿ ﴿ ٢٥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | ٣٠) ﴿ أَلَدْ يَأْتُكُمْ نَبُوا أَلْدِينَ ﴿ وَإِ                                                      | (٣) ﴿ وَلَقَدْ هُمُّتْ بِمِدْ وَهُمَّ بِيَّا ﴿ ١٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vty      | (١) ﴿ وَرَرُوا شَوْ هَيْمًا ﴿                                                                        | (٤) ﴿ يُرسُفُ أَعْرِصَ عِن هِنِدا أَ ﴿ وَيُّ ﴾ ١٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 33V      | (٥) ﴿ يُشِنُ اللَّهُ أَلَّمُونَ ﴿ يُصُلُّ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ أَلَّمُونَ ﴿ ٢                | <ul> <li>(a) ﴿ ﴿ وقال مشوةً فِي ٱلْمُدِينَةِ ﴿ ﴿ ﴾ ١٥٧</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | (١) ﴿ كُلُّهُ ٱلَّذِي خَلِقِ ٱلسَّمَاوَابِ ﴿ وَ                                                      | (١) ﴿ وَدَخُلِ مَعَهُ ٱلسَّجْنِ فَنْبَانِ ﴿ إِنَّ ﴾ ١٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17A (@   | (٧) ﴿ زَبُّ إِنَّى أَشَكَّتُ مِن ذُرِّئِي .                                                          | <ul> <li>(٧) ﴿ رَقَالَ لِلَّذِي ظُنُ أَنَّهُ بِاحٍ</li> <li>(٥) ﴿ رَقَالَ لِلَّذِي ظُنُ أَنَّهُ بِاحٍ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AF       | (٨) ﴿ وَأَمَدَرُ كُنُّسَ يُوحُ ﴿ ﴾                                                                   | (٨) ﴿ رَقَالَ ٱلْمُلْكُ ٱلْتُرْنِي بِهِ ءَ ۖ ﴿ ﴾ ١٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 179 .    | (٩) ﴿ فَلَا تُخْشَينُ ٱللَّهُ عُلَفَ ﴿ يَكُ                                                          | (٩) ﴿ وَالنَّالِيمُلُمُ أَيْ لَمْ أَحْتُ ﴿ ٢٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | سورة الحجر                                                                                           | (۱۰) ﴿ رَفَالَ بِمِينَ لَا نَدُخُلُوا ﴿ إِنَّ ﴾ ١٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14: ۩    | (١) ﴿ لَرَّ بَلْكَ بَايْتُ ۖ ٱلْكَثَبِ الْحَصَبِ ﴿                                                   | (۱۱) ﴿ فَكَ جَهْرَهُم بِجَهَارِهِمْ ﴿ ٢٥٥ ﴿ ١٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| W. (0)   | (٢) ﴿ لَا يُؤْمِثُونَ بِهِ؞ ۖ رُفَقَ خَلَتْ                                                          | (۱۲) ﴿ فَلَمُ اَسْتَقِمُوا بِنَّهُ ﴿ فِي ١٥٩ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| \v. (€   | (٣) ﴿ رَا كَارُمَنَ عُدِدْتُهِ وَأَلْقَيْهَا ﴿ (                                                     | (١٣) ﴿ فَلَمَّا دُخَلُوا عَلَيْهِ ﴿ (١٣) ﴿ فَلَمَّا دُخَلُوا عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| W) - €\$ | (٤) ﴿ زُنَّ لَنَحْنُ غُي، وَنُبِيتُ ﴿ رَجِّ                                                          | (١٤) ﴿ قَالَ لَا تَتْرَبُ ﴿ إِلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الل |
| 141      | (٥) ﴿ وَأَخَالُ خَلَقْتُهُ ﴿ ﴾                                                                       | (١٥) ﴿ أَفَاسُوا أَن تَأْتِهُمْ ﴿ ﴾ ١٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 171      | (١) ﴿ قَالَ فَأَخْرَحُ مِهَا ﴿ قَالَ مَا خَرْحُ مِهَا ﴿ فَالَ                                        | (١٦) ﴿ خَيْ إِذَا لَشَيْئُسَ ﴿ إِنَّ الْمُسْتَئِنُسُ ﴿ إِنَّا الْمُسْتَئِنُسُ لَا اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 37.1     | (٨) ﴿ لَمُ سَبِّعَةُ أَيْرَابِ ﴿ ﴾                                                                   | سورة الرعد<br>(۱) ﴿ اَثَنَّهُ اَلَّذِي رفع اَلشَيْتُوكِ ﴿ ﴾ ١٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NYT .    | (٩) ﴿ فَأَمَّرِ بِأَهْمِكَ بِقَطِّعِ . 🚭 ﴾                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۷۲      | (١٠) ﴿ فَأَصْدِعْ بِمَا نُؤْمَرُ ٢٠)                                                                 | (١) ﴿ أَقَدُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْيَ ۞ ١٦٠﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | سورة النحل                                                                                           | (٣) ﴿ لَهُ مُعَقَّبِينَ مِنْ بَيْنِ يَكَنَّهِ زِينَ ﴿ ﴾ ١٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 197 - €: | (١) ﴿ وَعَلَى أَشَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ ﴿ إِنَّ                                                      | (٤) ﴿ هُو ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلَّيْرَاتِ ﴾ ١٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 397{{    | (٢) ﴿ لَا خَرِمُ أَنْ ٱللَّهُ يَظَدُ ﴿                                                               | (۵) ﴿ وَهُو شَدِيدٌ أَلِيحَالِ ﴿ ﴾ ١٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| γ۲       | (٣) ﴿ ثَالَٰهِ لَقَدَ أَرْسُلُنَّا ﴿ وَثَالِهِ لَقَدَ أَرْسُلُنَّا ﴿ وَالْعَالِمُ الْعَلَامُ الْعَ   | (١) ﴿ لَهُ دَعَوْهُ ٱلْخَنِّي وَالَّذِينِ يَدْعُونَ ﴿ ١٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 197 .    | (٤) ﴿ زَبِن تُمْرُاتِ ٱلنَّجِيلِ ﴿ ﴿ ﴾                                                               | (٧) ﴿ لِلَّذِينِ ٱشتجابُوا لِرَيِّمُ ٱلْخُسِّيٰ ﴿ إِنَّ ﴾ ١٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 177 €€   | (٥) ﴿ فَهِن تُوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ﴿ رَبَّ                                                   | (٨) ﴿ وَٱلْدِينَ بِعِيلُونَ مَا أَمَرُ ٱللَّهُ ﴿ إِنَّهِ ﴾ ١٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 198 - ۩  | (١) ﴿ وَإِذْ رَوْهُ أَلْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْفَرْكُولَ ﴿                                          | (٩) ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدَفَّصُّونَ عَهَدٌ ٱللَّهِ ﴿ ﴿ } ١٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3∀£, ∉ş  | (٧) ﴿ آلَدِينَ كُفَرُواْ وَصَدُّواْ ﴿                                                                | (١٠٠) ﴿ وَلَوْ أَنْ قُرُوالُوا شَوْلُ بِهِ ﴿ وَلِوْ أَنْ قُرُوالُوا شَوْلُ بِهِ ﴾ ١٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| (ه) جو رسريي در <sup>ک</sup> ند ت چ ۲۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (٨) ﴿ وَأُوفُوا مِنْهُمْ أَنْهُ إِذَا مِنْهِمْ أَنْ } ع ٥٧٠ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الله والسع ينتم وأعمر يوم التيانية الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (١) ﴿ وَإِذَا مَدُلُمًا وَإِنَّا مَلْكُ مُنْكُلُ مُنْكُلُ مُنْكُلُ مُنْكُلُ مُعْمَدُ اللَّهُ وَعَامَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (٧) ﴿ وَٱدْكُرُ فِي ٱلكنتم، بير هيم 😘 ﴾ ١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140 ( 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (٨) ويُعَلَّمُونِيُ حَالَ لَي ٢٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (١١) و أما خلل سنة على ألديث الله ١٧٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul> <li>(۹) ﴿ قال أَرْغَبُ أَت ﴿ ثِنَا ﴾ ١٨٤</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سورة الأسراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (۱۱) ﴿ وَرِينَهُ بَكَانَ عَبِي ﴿ وَرِينَهُ بَكَانَ عَبِي أَجِيدًا ﴾ (١١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (١) ﴿ فردا صا، وعداً أوسهما على عليه عُمْمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (١١) ﴿ أُرْبَيِكَ ٱلَّذِينَ أَلْمِي أَنْهُمْ أَلِقًا ﴿ ٢٥) ﴿ ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1V1 + C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (۱۲) و جُنْب عَدْب آئي وعد الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (۱) ﴿ وَ قُرْاتُ أَغُرُونَ فِيْ ﴾ ١٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (١٢) ﴿ وَمَا سَرَّنُ الْاَ بِأَمْرِ رِبَاتُ ﴿ فِي الْمُ اللَّهِ مِنْكُ ﴿ فِي اللَّهِ مِنْكُ اللَّهِ المُعْرِ رِبَاتُ وَاللَّهِ اللَّهِ مِنْكُ اللَّهِ المُعْرِ رِبَاتُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَلَّا مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَلَّا مِنْ أَنْ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّمُ مِنْ أَنْ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّمُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلَّمُ مِنْ أَلَّامِ مِنَالِمُ مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلَّا مِنْ أ | (٣) ﴿ وَقُلُ نَصَادَى يَقُولُوا ﴿ فَيْ ﴾ ١٧١<br>(١) ﴿ وَقُلُ نَصَادَى يَقُولُوا ﴿ فَيْ ﴾ ١٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (١٤) ﴿ وَرِن مُنكُدُ الَّا وَتَرَدُهَا ١٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (۱) ﴿ رَنَ شَرِيهِ لَا حَنَّى ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ (١٧٧ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّ |
| (١٥) ﴿ أَفْرِيتَ أَلِدَى حَكْمَ ﴿ إِنَّ ﴾ ١٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (۱) درد قد نسبک شکر (۱۷۷ (۱۷۵ میک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (١٦) ﴿ وَشُولُ أَنْمُجْرِسُ إِلَى جَهِمْ وَزُدَا إِنَّ ﴾ ١٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (۷) و يوم لد غو كل أنس يؤسمهم (٢٥) AVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (١٧) ﴿ إِنَّ ٱلْمِينَ وَاسْتُواْ . ﴿ إِنَّ ٱلْمِينَ وَاسْتُواْ . ﴿ وَإِنَّ ٱلْمِينَ وَاسْتُواْ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (۱) دولي پر دادي شد حل مندن ۱۷۹ له ۱۷۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سورة طه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (۹) ﴿ وَ وَالْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ يَأْلُونِي أُوجَبُ عَلَيْهِ ١٧٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (١) ﴿ يَ أَنَّا رَبُّكَ فَأَخْتُمْ تَعْلِيْكَ ﴿ رَبُّ اللَّهِ الْحَجْمَ عَقْلِيكَ ﴿ رَبُّ ١٨٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (١٠) ﴿ قُلْ بِينَ أَحْسَمُ ۖ الْإِسْلُ وَأَنْحِلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (٢) ﴿ إِن السَّاعِهِ وَاللَّهِ كُاذُ أَحِمُونِ ﴿ إِنَّ السَّاعِهِ وَاللَّهِ أَكَادُ أَحِمُونِ ﴿ إِنَّ ﴾ ١٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul> <li>(٣) ﴿ أَن أَقْدَ فِيهِ فِي تُنْتُرُبِ فَأَفْدَ فِيهِ ﴿ رَبِينَ ﴾ ١٨٩.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (١١) ﴿ قُل لُو كار فِي ٱلأَرْمِي ﴿ إِنَّ ﴾ ١٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (٤) ﴿ وَوَ الْمُعَلِّى أَحَاثَكُ فِشُونٌ ﴿ رُبُّ ﴾ ١٨٩.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (۱۱) چادور با فرقتهٔ سفر له 📑 🕻 😘 ۱۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ره) و قال عِلْمَهُ عِند رَبِّي ﴿ ﴿ ﴾ ١٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (١٣١) ﴿ وَإِنْ الْرَعُوا أَنْهِ أَوْ أَدْعُوا ﴿ إِنَّ ﴾ ﴿ ١٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (١) ﴿ قَالُوا نَا هُمُدِنِ لَسَنَحُرِنَ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾ 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | صورة الكهف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (٧) و بأنيه بهز فرعزن مجموده 🕥 🔻 ١٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (۱) و لحيد عد أدى ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (٨) ﴿ وَالَّوْمَا أَخْلُفَ مِنْ ﴾ (١٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (۱) و د ال د الرو يده الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (٩) فر قال قدم حَلَيْثُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْثُ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (٣) ﴿ وَالْ أَنْحَنُّ سَ رَبُّكُم اللَّهِ ﴾ ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (۱۰) (يرم يُنفخ ق أنظر 😁 😁 ١٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (١١ ﴿ حَتَى وَا لِلْعِ مَعْرِبَ كُنْفُمِسِ ﴿ مِنْ ﴾ ١٨١ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (۱۱) ﴿ يُدَرُّهِ قَاعَ صِغْمِتُ رِيٍّ ﴾ (۱۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (۵) ﴿ قُلْ تُوكَانَ بِحَرْمَدُ دَا ﴿ ٢٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (١٢) ﴿ يَعْلَمُ مَا بِنِي أَيْسِهِمْ ﴿ إِنَّ ﴾ ١٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سورة مريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (١٣) ﴿ وَمِنْ يَعْمَلُ مِنْ أَنْصُلُحَتَتِ ﴿ وَمِنْ يَعْمَلُ مِنْ أَنْصُلُحَتَتِ ﴾ 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (۱) ﴿ ) ﴿ رَبِّ نَ وَهِي تَعْمَمُ ﴿ ) ﴿ ١٨٢ ﴿ ) ١٨٧ ﴾ [ ١٨٧ ﴿ ] ﴿ ١٨٧ ﴿ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (١٤) و فيمثل أللهُ أَنْهَاكُ أَنْحَقُ ﴿ رَبُّ ﴾ ١٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (۱) ﴿ وَالدُّكُرُ فِي ٱلْكَتَبِ مُرْيَمٍ ﴿ ﴿ ﴾ ١٨٢ (٢) ﴿ وَالْتَنْ بِمِدَ فَوَنَهُا خَمَلُهُ ﴿ ﴿ (٢) ﴿ ١٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (۱۵) و ناکلا ب لين (۱۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) ﴿ فَالْ إِنْ عَنْدُ أَلَهُ عَالَتِيْ وَإِنْ اِللَّهِ عَنْدُ أَلَهُ عَالَتِيْ وَإِنْ اِللَّهِ عَنْدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (١١٥) ﴿ وَمُرْدُ أَغُوْمِنْ عَنْ وَخُبُرِي (١٩٥ ﴿ وَمُرْدُ أَغُوْمِنْ عَنْ وَخُبُرِي (١٩٢ . ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱۱۱ و س ای مید سد دسی در و په ۱۱۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| (٣) ﴿ وَمَرْلًا فَصَلَّ آمَةً عَلَيْكُرُ ﴿ ﴾ ٢٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سوره الأنبياء<br>(۱) ﴿ لا بركُتُوهِ وأرحموا اللهِ ﴾ ١٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۱) و ت آلدين ڪُرن 😁 💮 ۲۰۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (١١) ﴿ لا بركُشُوه وأرحموا مِنْ اللهِ ١٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (٥) ﴿ وَبُولًا فِمِنْ أَلَهُ عِيضُمْ ﴿ ٢٠٤ ﴿ ٢٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (٢) ﴿ أَمِرَا مُعِدُّونَ وَاللَّهِ مِنْ ٱلأَرْضِ اللَّهِ } 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (١) ﴿ رَالًا يُأْتُنَ أُرْلُوا ٱلْفُصِّلِ ﴿ إِنَّ الْفُصِّلِ ﴿ ٢٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (٣) ﴿ أُونَدُ بِرِ ٱلدِينَ كَعْرُو أَنَّ ٱلسَّمْعُونِ ﴿ ١٩٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (V) ﴿ يَا ٱلْدِينِ يَوْمُونَ ٱلْمُخْصَدِّبِ ﴿ وَإِنَّا لِمُحْصَدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (١) ﴿ خُلِي ٱلْإِنسَانُ مِنْ عُجُلِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴾ ١٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (A) ﴿ مُخْمِيثُ لَلْحِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (٥) ﴿ أَمَرَ لَكُمْ ءَالِيدٌ نُمُنَّعُهُم . ﴿ إِلَى ﴿ ١٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (٩) ﴿ قُل إَلْمُؤْسِينَ يَغُصُّوا ﴿ ﴾ ٢٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (١) ﴿ وَيِّن سُنَهُمْ نَفْحَةً ﴿ رَبِّي الْمُعَالَمُ مَا ١٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (۱۰) ﴿ يَهْدِي أَشَّ لُنُورِهِ مِن يَشَالًا ﴿ يَكُمُ اللَّهُ النَّالِ اللَّهِ اللَّهُ النَّالِ اللَّهِ اللَّهُ النَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ النَّالِ اللَّهِ اللَّهُ النَّالِ اللَّهُ اللَّهُ النَّالِ اللَّهُ الللَّالَاللَّا اللَّالِي اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ | (۱) ﴿ فَلْمَا يَمَازُ كُونِي بَرَدُهُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ١٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ( ) ﴿ ي بُيرِبِ أَدِن لَقَدُ أَن تُرْفِع . ﴿ ٢٠٦ ﴿ يَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (٨) ﴿ فَأَسْتَخِنْنَا لَهُمْ وَوَهُمُنَا ﴿ إِنَّ ﴾ ١٩٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (۱۲) ﴿ أَنْهُ مِنْ أَنَّ أَشَا مُرْجِي سَحَابًا ﴿ إِنَّ ﴾ ۲۰۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (٩) ﴿ وَحَرْمُ عَلَى قَرْبَةِ ﴿ اللَّهِ ﴾ ١٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (۱۰) ﴿ إِنْكُمْ وَمَا تُعَبُدُونَ ﴿ فِي ﴾ ١٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (١٣) هِ وَيَقُولُونَ وَامْنَا بِأَلَهُ وَيَأْتُرُسُولِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سورة الحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (۱) ﴿ وَمِنْ ٱلنَّاسِ مِنْ مُحَدِلٌ ﴿ وَمِنْ ٱلنَّاسِ مِنْ مُحَدِلٌ ﴿ وَمِنْ ٱلنَّاسِ مِنْ مُحَدِلٌ ﴿ وَمِنْ النَّاسِ مِنْ المُحَدِلُ ﴿ وَمِنْ ٱلنَّاسِ مِنْ النَّاسِ مِنْ النَّمْ النَّاسِ مِنْ الْعِيلِيْلِي الْعُلْمِي الْعَلْمِي مِنْ الْعِ |
| (١) ﴿ لِيسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرِجُ ﴿ ﴿ ٢٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul> <li>(۲) ﴿ س کاتِ یقن أن ثَن يَنطَرُهُ ﴿ إِنْ اللهِ ١٩٧</li> <li>(۲) ﴿ س کاتِ یقن أن ثَن يَنطُرُهُ ﴿ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِي اللهِ الهِ ا</li></ul>                                                                                                                             |
| (١٥) ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَامُ ٱلرَّسُولِ ﴿ ﴿ ٢٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (٣) ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْخَحْ بِأَنُونَكَ ﴿ رَبِّ ﴾ (١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨ - |
| سورة المرقان<br>دوي دينيون کا مختصر دي دري مينيون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul> <li>(3) ﴿ ثُمْرُ لَيَقْصُوا تَعَنَيْمُ وَلَبُولُو ﴿ رَبُّيُ ﴾ ١٩٨</li> <li>(4) ﴿ وَلِحَكُنَّ أُمَّةٍ حَمَلُنَا مُستَكَا ﴿ رَبِينَ ﴾ ١٩٨</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (۱) ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَنْ هَنِداً ﴿ فِي ﴾ ٢٠٩<br>وقال اللَّذِينَ كَفُرُواْ أَنْ هَنِداً ﴿ فِي ﴾ ٢٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (۲) ﴿ قُلُ أَمِرَلُهُ كُلِّدِي يَعْلَمُ ﴿ ٢٠٠﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۱) ﴿ آلدين أَخْرَجُو من ديبرهم ﴿ ﴿ ﴾ ١٩٩<br>(٧) ﴿ فَكُنِّن مِن قَرْلِيهِ أَهْلَكُسُهَا ﴿ ﴿ ﴾ ١٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (٣) ﴿ يَلْ كَذَّبُو بَالسَّاعِةِ اللَّهِ ﴾ ٢١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۸) ﴿ رَبِّتَ مُحَالِّ مِنْ قَرِيقِ الْعَلَيْثِينَا النَّبِيُّ ﴾ ٩٩<br>(٨) ﴿ رِبِّتَ مُحَالُونِكَ بِٱلْكِدَابِ النَّابِيُّ ﴾ ٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (٤ ﴿ قُنْ أُدِيكَ عَيْرٌ أَمْرَ خَنَّةً ﴿ فِي ٢١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A (-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (٥، ﴿ وَقُلْ كُرْسُولُ يَرِبِ عَنْ ﴾ ٢١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (٩) ﴿ وَمَا أَوْ عَلَنَا مِن قَبَلُكُ مِن ﴿ ﴿ ﴾ ٢٠٠<br>(١٠) ﴿ أَلْمَرْ قُرْ أُلِّي ٱللَّهَ أُمْرَلُ . ﴿ ﴾ ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (١) ﴿ وَ هَذُهُ وَتُمُوداً وَأَصْحَبُ عَلَيْهِ ﴾ (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (١١) ﴿ أَلَمْ نَعَلَمْ أَنَّ لَقَدَ يَعْلَمُ فِي ٢٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (٧) ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي حَمَلَ لَكُمُ ٱلْبِلَ ﴾ ٢١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سورة المؤمنون المؤمنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (٨) ﴿ رَهُو ٱلَّذِي أَرْسُلُ الرَّبِيعِ نُشَرًّا ﴿ ﴿ إِلَّهُ ﴾ ٢١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (١) ﴿ وَلا تُكُلُّكُ تَغَيَّمُ اللَّهُ وُسْتَنَهَا ﴿ إِلَا تُكُلُّكُ تَغَيَّمُا اللَّهُ وُسْتَنَهَا ﴿ إِل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (٩) ﴿ رَبُعْبُدُونِ مِن دُونِ اللَّهِ ﴿ إِنَّهِ ﴾ ٢١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (٢) ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْمًا عَلَيْهِم عِنْهِ ٢٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سورة النمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (٢) ﴿ قَالُو رَبِنا غُلِثُ عَشِا ﴿ إِنَّ ﴾ ٢٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (١) ﴿ وَنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ﴿ أَنَّ ﴾ ٢١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٤) ﴿ رَبُّ ٱلْعَرْشُ ٱلْكَرِيدِ ﴿ رَبُّ الْعَرْشُ ٱلْكَرِيدِ ﴿ رَبُّ الْعَرْشُ ٱلْكَرِيدِ ﴿ رَبُّ الْعَرْشُ ٱلْكَرِيدِ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (٢) ﴿ أَذْهُب بُرِكَتِي هُندًا فَأَلْقَةً ﴿ إِنَّ إِلَّهِ ٢١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سورة النور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (٢) ﴿ رَبُّ بِنْ غَابِيِّوْ فِي ٱلنَّبِيَّاءُ ﴿ إِنَّ بِنْ غَابِيُّوْ فِي ٱلنَّبِيَّاءُ ﴿ ٢١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (١) ﴿ شُورَةُ أَمْرُلُنَهُا وَفِرَصْنَهُا ﴿ ٢١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سورة القصص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (٢) ﴿ رَأَتُ إِن يُرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَّتِ اللَّهِ ﴾ ٢١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (١) ﴿ وَأَصْبُحُ فَوْلَدُ أَلِهِ تُوسِينَ فَمِقًا ۞ ٢١٤.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                 | 1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *** (= 3, 18, 2, 16, 19, 10)                                                                    | <ul> <li>(1) ﴿ وَحَمَدُ لَيْمَ أَيِنَّهُ يَدْغُرِنَ إِلَى ٱلنَّارِ "</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (٥) ﴿ وحين بينيمُ وين ما نشؤون ﴿ ﴿ ﴿ اِ                                                         | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سورة فاطر                                                                                       | (٣) ﴿ وَلَوْلَا أَنْ أَصَالُهُم تُصِيدًا ﴿ وَقِيلُهُ ﴿ ٢١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul> <li>(۱) ﴿ ثُمْمَ أُوْرَالِنَا ٱلْكَتَبَالِ ٱلدَّانِ أَضْطَعَيْنَا ﴿ رَبِي ﴾ ٢٢٢</li> </ul> | (1) ﴿ وَلا يُسَنَّ عَن دُلُوبِهِمْ ٱلشَّجْرِمُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سورة يس                                                                                         | **** (C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (١) ﴿ إِنَّا خِنْلُنَا إِنَّ أَعْتَقَائِمْ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ | <ul> <li>(a) ﴿ إِن أَلَا يَ قَرْضَ عَيْلَكَ أَمْقِرُ اللَّهِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (٢) ﴿ وَالمَّنْسُ كَرَى لِنُسْتَعَارُ ﴿ فِي الْمُسْتَعَارُ اللَّهِ اللَّهِ ١٢٢٣                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (٢) ﴿ لَمْم فِيهَا فَبَكِيةٌ وَلَمْم مَّا يَدْعُون ﴿ ﴿ ﴾ ٢٢٤                                    | سية.}<br>سورة المكبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (1) ﴿ وَنَقُدُ أَصِلُ مِنْكُمْرٌ حَبِلاً ﴿ رَبُّ } ٢٢٤                                          | (١) ﴿ ﴿ وَلا خَسَالُو أَهِلَ ٱلْكُتِبِ ۚ رَبِّيبًا ﴾ (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (٥) ﴿ مُسْتَوْهَا كَيْوَمْ بِمَا كُنَّةٍ تَكُفُّرُونَ رَبَّ ﴾ ٢٢٤                               | سورة الروم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سورة الصافات                                                                                    | (۱) ﴿ وَمِنْ يَكُنَّ لِهُمْ مِنْ سُرِّكَامِهِمْ ﴿ ١١٦ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (١) ﴿ وَ مَطَنَفُت صِفا ﴿ إِنَّ ﴾ ٢٧٤                                                           | (١) ۋوس بايىنە ئىن ھىن لگر ئاپتى بە ٢١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (١) ﴿ رَبُقُولُونَ أَبُّ لِنَارِكُو ﴿ فِي ٢١٥                                                   | (۲) دوس ب اربیکتر کری دی، ۱۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (٣) ﴿ رِنَّا حسب فَ لَنظُنكِس رَبِّي ﴾ (٢٢٥                                                     | (1) ﴿ لَ * مِ الدِينَ طَمُوا أَمُو رَمُم ﴿ وَيَ ٢١٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (٤) ﴿ لَكُلُّ مِنْ فَيَضَّلُ ﴿ قَ ﴾ (٤)                                                         | (٥) ﴿ أَمُّ أَلَّ يَا يُرِسُلُ أَرْبِهِ وَلَسُمُّ ﴿ إِنَّ ﴾ ٢١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (٥) ﴿ فَيَصَرَ عَمْرَةَ فِي أَشَخُومِ ﴿ وَيَ ﴾ ﴿ ٢٢٥                                            | سورة لقمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (١) ﴿ هَا يُنِعَ مِنْهُ أَنْشَقَى ﴿ إِنَّ ﴾ (١)                                                 | (١) ﴿ وَمَنْ ٱلنَّاسِ مِّن يُشْتَرِّي لَهُوْ ٱلْخَدِيثِ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سورة ص                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ( ) ﴿ ﴿ وَهُرَ أَمِنْ بِيَوْهِ ٱلْحِصِمِ ﴿ ﴿ ﴾ ٢٢٧                                              | (٢) ﴿ رَوَمُنْهَا ٱلْإِنْسَنَ بَوْلَدَيْهِ خُطَّتُهُ . ﴿ ﴿ ٢١٨ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (٢) ﴿ يَدَوْدُ رِنَا حَسَنَكَ حَيِقَةً ﴿ إِنَّ ﴾ ٢٢٨                                            | صورة الأحزاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (٣) ﴿ لِعَالَ إِنَّى أَحْبَتُ خُرُ ٱلْخَيْرِ ﴿ رَبُّ ﴾ ٢٢٨                                      | (١) ﴿ مَّا خِنْلُ أَلَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْمُ عِلَى اللهِ ١١٨ (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (١٤) ﴿ فَعَالَ يَ أَحِبَتُ ضُمْ أَخْتِرَ ﴿ إِنَّ ﴾ ٢٢٨                                          | المان دائرگوارتهودیزهم این۱۸(چ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (٥) ﴿ زُدُوهِ عَنَّ لَعَمِي مِسْخًا ﴿ ﴿ ﴾ ٢٢٨                                                   | (٣) ﴿ وَ مُولُ لُكُ مِن أَحْمَ اللَّهُ عَلِيهِ ﴿ ﴿ إِنَّا ﴾ ٢١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (١) ﴿ وَمُعَدُّ عِنَّا شُلِيْفُسُ وَأَنْفَيْتُ ﴿ وَيُعِدُ ﴾ ٢٢٩                                 | (۱) ﴿﴿ أَرِينِ مِن اللَّهُ أَرْ مِن مِن اللَّهُ مُهِمِّنَ وَكُورِي ﴿ وَأَنَّالِكُ ﴿ 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (٧) ﴿ وَأَدَكُّرُ عَبُمِ إِنْ هِيمَ وَإِسْحِقَ ﴿ إِنَّ ١٩٩٨                                     | (١٥) ﴿ إِنَّ مِنْ قُلُ لِأَرْوَ مِنْ ﴿ إِنَّا ﴾ ٢١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (A) و عَلَيْ مِعَامِ مِعَامِ اللَّهِ (A)                                                        | (١) ﴿ ﴿ أَنِي لَّذِ يُبِعُهُ ٱلْمُشْفِقُونُ . ﴿ ﴿ ﴾ ٢٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (٩) و هند فيندُونُوهُ خيارُ الله ١٤٠٠                                                           | (٧) ﴿ يَعَالُمُ اللَّذِينَ مَا نَشُوا لَا تَكُولُوا رَجَيْهِ ٢٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (١٠) ﴿ قَالَ يُورِيْلِسُ مَا سَمِكَ ﴿ رَبِّ ﴾ (٢٠)                                              | الماري والمرساكات المال المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مبورة الزمو                                                                                     | سورة سيأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (١) ﴿ قَالَ يَنْعَنَاهُ ٱلَّذِينَ وَاشْرَأَ ﴿ يَرُا ﴾ (٢٠                                       | 171 (O - بالالمام بياد ع) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (۲) راکس سرح که صدرهٔ بینه (۲)                                                                  | (۱) ﴿ رَبَا أَرْبَا ﴿ إِنَّا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِيلَّاللَّهِ اللَّهِ الللللَّاللَّمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ الللل |
| (٣) ﴿ لِللَّهُ حَالَ مَكُلُّ شَيَّ اللَّهِ ﴾ (٣)                                                | (٣) و ال ميماد برد لا مصروب الله (٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| .5 0 5-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۲) چېرد يکول منځون ته ۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الما في سرف الأرسر شور ١٠٠٠ ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (٣) ﴿ وَأَسْانِينَ مَا مَثُوا بِأَفَلَهُ وَرُسُلُهِ . ﴿ إِنَّ ﴾ ٢٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سورة عادو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (٤) ﴿ لَكُلُّ يَشِر أَهُنَّ ٱلكِنتِ ﴿ إِنَّ ﴾ ٢٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (۱) ﴿ قَالُوا رَبَّا أَنْ أَسُونَ ﴿ ﴾ ٢٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سورة الجادلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (٢) ﴿ رَفِيعُ الدَّرِ حَدَثَ دُو ٱلْعَرِشَ ﴿ يَنْ ﴾ ٢٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (١) ﴿ وُاللَّذِينَ يُعْلَمِرُون مِن سَأَيْمَ عَلَيْهِمْ اللَّهِمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا | (٣) ﴿ وَأَسْتِرَهُمْ يَوْمُ ٱلْأَرْفِقَ مِنْ ﴾ ٢٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (٢) ﴿ نَ الدِينَ مُحَادُّونِ اللَّهُ وَرِسُولُهُ ﴿ فَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (١) ﴿ ٤ غُوسي الأَحِنْدُ ﴿ إِنَّ ﴾ ٢٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (٣) ﴿ يَأَيُّنَّا ٱلَّذِينَ ءَاسُوا إِذَا عَجْبَيُّمُ ﴿ إِنَّا لِمُعْالِدُهُ ٢٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (٥) هِ مِي دُونِ ٱللَّهِ قَالُوا صِنُو ﴿ رَبِّينَ ﴾ ٢٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سورة الحشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مورة فضلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (۱) ﴿ وَلَّدِينَ جَالُومِنَّ بِغَدُهُمْ ﴾ ٢٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (١) ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَحِوا صَرْصَرُا ﴿ ١٠٤ ﴿ ١٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٢٠) ﴿ هُو لِلْهُ أَلْدُفِ لِآ لِنَّهِ لِكُو هُوْ ﴿ ﴾ ٢٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (٢) ﴿ إِنَّ ٱلْهِ يُورَ فَالُواْ رَبُّكَ ٱللَّهُ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سورة الصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سورة الشورى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ارد) ﴿ وَإِدْ قَالَ مُوسِي لِقَوْمَهُ يَنْقُومُ ﴿ وَإِنْهِ ﴾ ٢٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (١) ﴿ دَلَكَ ٱلدِي يُبِشُرُ ٱللَّهُ عَنَادِهُ ﴿ إِنَّ ﴾ ٢٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سورة المافقين التوام عاوم الربيج المادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (٢) ﴿ وَ لَا يَن إِذَا أَصَابُهُمُ ٱلَّذِينُ هُوْ ﴿ رَبِّيهِ ﴾ (٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (١) ﴿ وَ لِكِ بِأَلْهُمْ ، شُوا ثُمْ كَفُرُو، ﴿ إِنَّ ﴾ ٢٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (٣) ﴿ أَشْتَحِيلُوا لَرِيْكُم مِنْ قَتْلِ ﴿ إِنَّ ﴾ (٢٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سورة الرغرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (۲) ﴿ ﴿ وَرِد رَأْيَتُهُمْ تُعْمِيْكَ مِنْ ﴾ (۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (١) ﴿ وَمِنْ يَعِشُلُ عَنْ ذِكْرُ ٱلرَّحْسِ ﴿ رَبُّهُ ﴾ ٢٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (٣) و بالله ألدين بالشواك تليكر (٣) ٢٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (٢) ﴿ رَبُّهُ نَبِيمٌ لِلسَّاعَةِ لِلا تُنكِّرُ عَلَيْهِ لِلسَّاعِةِ لِلا تُنكِّرُ عَلَيْهِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سورة الطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (٣) ﴿ قُنْ أَنْ كَانَ لِلرَّحْمَى وَلَدُّ الرَّبِيُّ ﴾ ٢٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (١) ﴿ شَكْنُوهُنَّ مِنْ فَيِثْ سَكَثْمُ ﴿ وَإِنَّ ﴾ ٢١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مورة الدخان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سورة التحريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (۱) و اِن کشم تُوفيون ﴿ ﴿ ﴾ ١٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (١) ﴿ لَ نَتُون إِلَى أَقَهُ فِقِهِ صِفْتَ ﴿ إِنَّ ﴾ ٢٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (٢) و سعر يَ أَنْ مَوْلا اللهِ ١٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سورة الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | صوره الأحقاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (۱) ﴿ سِرِكُ اللهِ يَبِيدِ ٱلْمُلْكُ عِيْثِ ١٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (١) ﴿ قُلْ مَا كُنُّ بِدُعَا ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (٢) ﴿ وَأَمْنُمُ مِّن فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿ 🚍 ﴾ ٢٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (٢) ﴿ رَوْضَيْنَا ٱلْإِنْسَى ﴿ ﴾ ٢٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (٣) ﴿ وَهَذْ كُنَّابِ أَلِينَ ﴿ فَيْ الْمِنْ لَكُنَّابِ أَلِينَ ﴿ وَقَالَا كُنَّابِ أَلِينَ الْمِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (٣) ﴿ وَلَكُلُ دَرْجُنِتُ ﴿ إِنَّهُ ﴾ ٢٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (١٤) ۾ ويموٽون سي هند آلوغگ 🥶 په ١٩٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سورة عمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (٥) ﴿ لَلْكُ رَأُونُ زُلْفَةً سِينَتَ رُجُوهُ ﴿ وَإِنَّ ﴾ ٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (١) ﴿ إِنْ أَكْدِينَ أَرْمُنُوا إِنَّ أَلَامُونَ أَرْمُنُوا إِنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (١) ﴿ قُلْ أُنْ يَهُمْ لَ أَصْبُحَ مُنَاؤِكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُنَّا أَنَّكُمُ لَا أَصْبُحُ مُنَاؤُكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ أَصْبُحُ مُنَاؤُكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                     | (۲) و بن يتعلَّكُمُوها فَيَحْمِكُمْ ﴿ إِنَّ ﴾ ٢٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سورة القلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سورة الواقعة<br>دوم ديم الله أن من أم الله أم الله من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (١) ﴿ وَإِنْ نَبُ لِأَخْرًا غَيْرَ مِنْتُربِ (١) ﴿ وَإِنْ نَبُ لِأَخْرًا غَيْرَ مِنْتُربِ (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (۱) ﴿ * فَلَا أَفْسِدُ بِمُوَاتِعِ ٱلنَّبُودِ ﴿ * فَلَا أَفْسِدُ بِمُوَاتِعِ ٱلنَّبُودِ ﴾ ٢٣٨ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (٢) ﴿ وَعَدُوْ عَيْ حَرْدٍ قَيْدِرِينَ ( ٢) ﴿ وَعَدُوْ عَيْ حَرْدٍ قَيْدِرِينَ ( ٢) ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (١) ﴿ وَمَا لَكُرُ أَلَّا ثُعَنْقُواْ . ﴿ إِنَّا لَكُرُ أَلَّا ثُعَنْقُواْ . ﴿ إِنَّا لَكُرُ أَلَّا ثُعْنَقُواْ . ﴿ إِنَّا لَكُرُ أَلَّا ثُعْنَقُواْ . ﴿ إِنَّا لَكُرُ أَلَّا ثُعْنَقُواْ . ﴿ إِنَّا لَكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّلَّ اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا ع |
| (٣) ﴿ يُوْمُ يُكُذَفُ عَن سَاقِ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| سورة النيأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سووة الحاقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| (١) ﴿ إِنَّهُمْ كَالُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ( ) ﴿ إِنَّهُمْ كَالُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ( ) ٢٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| سورة النازمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (٢) ﴿ كُذَّيْتُ لَشُودُ وَعَادٌ ﴿ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| (١) ﴿ وَٱلسَّرِعَتِ عَرَقًا ﴿ ﴿ (١) ﴿ وَٱلسَّرِعَتِ عَرَقًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٣) ﴿ لَنَصْرَا رَسُولَ رَبِّمْ ٢٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| (٢) ﴿ يُعَالِّهُمُ ٱلْإِنْسَانُ مَا عَمَالَةً ﴿ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (1) ﴿ فَلَوْ أَقْدِمْ بِمَا تُبْعِيرُونَ ﴿ ﴾ ٢٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| سورة مبسى (١) ﴿ ثُمُّ أَمَانَتُهُ قَالَمَرُهُ ﴿ فَيَ السَّمَانَةُ مَالَتُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (٥) ﴿ لَأَخَذُنَا مِنْهُ بِٱلْبَعِينِ ﴾ ٢٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| سورة التكوير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سورة الممارج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| (١) ﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوْجَتْ ﴿ ﴾ ٢٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (١) ﴿ يَرْمُ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَٱلْهُلِ ﴾ ٢٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| (٢) ﴿ وَمَا تَعَالَونَ إِلَّا أَن يَعَادَ ﴿ ﴿ وَمَا تَعَالُونَ إِلَّا أَن يَعَادَ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (٢) ﴿ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَلَرُواْ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ ا |  |  |  |  |
| سررة الانقطار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (٣) ﴿ يُومَ عَثْرُ جُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاتِ ٢٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| (١) ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ رَأَخُرُتْ ﴿ ﴾ ٢٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سورة نوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| سورة المطققين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (١) ﴿ مَّا لَكُرْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَالًا ﴾ ٢٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| (١) ﴿ كُلَّا إِنَّ كِتَبَ ٱلْفُجَّارِ لَهِي سِجِّنِ ۞ ٢٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (٢) ﴿ رَقَدُ أَخَلُوا كَثِيرًا ۗ وَلا تَرِدِ ٢٤٨ ٢٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| (٢) ﴿ كُلُّا بَلْ زَانَ عَلَىٰ قَلْرِمٍ ۞ ﴾ ٢٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سورة الجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| (٣) ﴿ كُلَّةَ إِنَّهُمْ عَن لَيْهِمْ يَوْمُهِلْو لَتَحْجُونُونَ ﴿ ١٥٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (١) ﴿ قُلْ أُرِينَ إِلَّ أَنَّهُ ٱسْتَنَّعْ ۞٢٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| (١) ﴿ وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ خَنفِظِينُ ﴿ ﴾ ٢٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (٢) ﴿ وَأَنَّا لَمْتَنَّا ٱلسُّمَّاةِ ﴿ وَأَنَّا لَمْتَنَّا ٱلسُّمَّاةِ ﴿ وَأَنَّا لَمْتَنَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| سورة الانشفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (٣) ﴿ لِللَّمْ عَلَمْ لِيهُ وَتَن يُعْرِحْنَ ٢٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| (١) ﴿ وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَى ﴾ يسسسس ١٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (١) ﴿ إِلَّا بَلْنَمًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسُلْتِهِم ﴿ ( اللَّهِ اللَّهُ عَلَى ١٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| سورة البروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مسورة المدثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| (١) ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودً ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (١) ﴿ وَيُعَالِكَ فَطَهُرُ فِي ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| TOA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سورة القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| سورة الطارق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (١) ﴿ لَا أَفْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْفِيْعَةِ ٢٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| (١) ﴿ يَرْمُ تَتِلَى ٱلتَّرَايِرُ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (٢) ﴿ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْيَصَرُ فِي ﴾ ٢٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| سورة الأحلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٣) ﴿ وُجُودٌ يَوْمَهِوْ نَاضِرَةً ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| (١) ﴿ وَيُعْجَنُّهُا ٱلْأَخْفَى ﴿ ﴾ ٨٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سورة الإنسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| سورة الغاشية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (١) ﴿ قُلْ أَتِّي عَلَى ٱلْإِنْسَينِ ﴿ ﴾ ٢٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| (١) ﴿ أَفَلَا يُنْظُرُونَ إِلَى ٱلْإِيلِ كَيْتَ ﴿ ٢٥٩﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (٢) ﴿ مُتَكِمِينَ لِيهَا عَلَى ٱلأَرْآبِاكِ ٢٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| سورة الفجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (٣) ﴿ يُولُونَ بِالنَّلُو وَتَخَافُونَ ﴿ ﴾ ٢٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| (١) ﴿ وَٱلْفَجْرِ ﴿ وَلَهَالِ عَشْرِ ﴿ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَثْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1) ﴿ وَيُطْمِدُونَ ٱلطُّمَامُ ﴿ فَي السَّمَامُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل |  |  |  |  |
| Y04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (ه) ﴿ وَمَّا تَشَادُونَ إِلَّا أَن يُشَادُ (ك) ٢٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| (٢) ﴿ فَأَنْ ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱلْكُلُهُ وَلَهُ ﴿ وَمَا الْمُؤْمِنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّال | سورة المرسلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| (٣) ﴿ وَتَأْكُلُونَ ٱلْأُونَ أَكُلَّا لَمَّا ١٦٠ ﴿ وَتَأْكُلُونَ ٱلْكُونَ ٱلْكُلِّ لَمَّا ١٩٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (١) ﴿ أَسَالِقُوا إِلَّ ظُلُّ دَى تُلْبَ شُمُونِ ﴾ ٢٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |

| سورة الأنبياء                                                               | (٤) ﴿ وَحَادَ رُبُّكَ وَالْمَلْكُ صِفًّا صَفًا رَبِّ ﴾ . ٢١٠                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| (١) ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ (٢) ﴾                               | سورة البلد                                                                    |
| سورة الفيل                                                                  | (١) ﴿ لَا أَفْسِمْ عِنْدًا ٱلْبَلْدِ (١) ﴿ لَا أَفْسِمْ عِنْدًا ٱلْبَلْدِ (١) |
| (١) ﴿ فَتِمَالُهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولِ ۞ ﴾ ٢٦٥                             | (٢) ﴿ فَلَا ٱقْتُحْمَ ٱلْفَقَبَةَ إِنَّ ﴾                                     |
| سورة الكوثر                                                                 | (٣) ﴿ أُوْلَتِكَ أُصَّحَتُ ٱلْمُنْدَةِ ﴿ } (٣)                                |
| (١) ﴿ فَصَلِّ لِرُبِّكَ رَآخَرُ ﴾ ٢٦٥                                       | سورة الضحى                                                                    |
| سورة الكافرون                                                               | (١) ﴿ وَوَجَدَكَ صَالاً فَهَدَىٰ ﴿ ﴾٢١١                                       |
| (١) ﴿ قُلْ يَتَأَيُّنَا ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ فَلْ يَتَأَيُّنَا ٱلْكَنفِرُونَ ٥٦٥ | (٢) ﴿ وَأَنَّا ٱلسَّابِلَ فَلَا تَهْرَ ﴿ ﴾٢١٢                                 |
| سورة التصر                                                                  | سورة الشرح                                                                    |
| (١) ﴿ إِذَا جُآءُ نُصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَعْمُ ١٠                             | (١) ﴿ ٱلَّذِي أَنفَضَ طَهُرُكَ ﴿ ﴾(١)                                         |
| سورة المند                                                                  | سورة التين                                                                    |
| (١) ﴿ وَٱمْرَأْتُهُ، حَمَّالُةَ ٱلْحَطَبِ ٢١٦                               | (١) ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ﴿ إِنَّهُ ﴾ ٢٦٢                     |
| سورة الفلق                                                                  | سورة القدر                                                                    |
| (١) ﴿ زَبِن شَرُ ٱلنَّفْتَاتِ فِي ٱلْعُقَدِ رَبِّ ﴾ ٢٦٧                     | (١) ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلُوْ ٱلْقَدْرِ (أَنَّ ﴾ ٢٦٢                  |
| المصادر والمراجع ٢٦٨                                                        | سورة البيئة                                                                   |
| الفهارس العامة ٢٧١                                                          | (١) ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴿ ﴾١٦٢                                  |
| فهرس الأعلام ٢٧٢                                                            | (٢) ﴿ خُنَفَاءٌ رَبُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةُ وَيُؤَتُّوا ٱلرَّكُوة *               |
| فهرس الثبائل والجماعات ٢٧١                                                  | 117                                                                           |
| فهرس الأحاديث النبوية ٢٧٧                                                   | سورة الزلزلة                                                                  |
| فهرس القوافي ٢٧٨                                                            | (١) ﴿ وَقَالَ ٱلْإِصَانُ مَا لَمَا ﴿ ﴾٢١٣                                     |
| فهرس أجزاء وأنصاف الأبيات ٢٧٩                                               | (٢) ﴿ يُرْمَهِانِ تُحُكِبُثُ أَخْبَارَهَا ﴿ ﴾ ٢٦٤                             |
| فهرس السور القرآنية ٢٨٠                                                     | سورة التكاثر                                                                  |
| فهرس المحتويات                                                              | (١) ﴿ أَنْهَاكُمْ ٱلتَّكَاثُرُ ﴿ حَتَّىٰ زُرَّةً ٱلْمَقَائِرَ ﴿ ٢٦٤           |